مكام الأخلاق

جُنامع الصّام في السَّخاء وَالكرم السَّخاء وَالكرم

لمستجادمن فعلان لأجواد

تصنیف أبی لجسَن عَلِی بن عمرالدًا لقطِنی

تحقیق أم عبدالله بنٹ مچروش العیکلی اشتراف أبى عبد الله مجود بن مجد أتحداد ١٣٧٤ه - ؟

جامع الحكيم السَّخاء وَالكن السَّخاء وَالكن السِّجارمن فعمَرانُ لاَحِوَاد

متكارم الأخلاق ا

جامع الكام في السَّخاء والكرم السَّخاء والكرم

لمستجادمن فعكان لأجواد

تصنیف أبی لجسَن عَلِی بن عمالدًا راقطِنی

تحقیق ام عبدالله بنٹ مجروش العیسِکی

اشتراف أبى عبدالله محود بن مجدا كحداد ١٣٧٤هـ - ؟

دار سعد للنشر والتوزيع بالرياض

حقوق الطبع محفوظة ١٤١٣ م

(لطيعة كالكؤلي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أمسا بعد:

فهذا كتاب جديد في بابه على أنه ليس على قدر مؤلفه، وقد جعلته فاتحة (الجامع للسخاء) وفاتحة (مكارم الأخلاق) أتم الله ذلك خالصاً لوجهه نافعاً لعباده إحياءً لسنة نبيه على الذي قال: «إنها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، ذخراً لمن عمل فيه.

وقد طرق من مكارم الأخلاق أصلاً فكما أن (أدوى الداء البخل) كما ذُكِر عن رسول الله على السخاء من أعلى مكارم الأخلاق: هو خُلُق الأنبياء والمرسلين وكان إبراهيم الخليل - صلى الله على نبينا وعليه وسلم - أبو الأضياف أول من سنّ إكرام الضيف، وكان رسول الله على أجود الناس.

فمن أحسن النية وأخلصها لله تعالى، وسخا بهال حلال، وعلى مَنْفَقٍ حلال في طاعة كها قال رسول الله ﷺ: «من فطّر صائماً فله مثل أجره» و «من جهّز غازياً فقد غزا» و «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». . .

من فعل ذلك فنعم مافعل، لا من سخا ليقال: سخي، وبهال غيره، وعلى من لايجوز عليه إلا التأديب!

#### أما بعدد:

فإن المؤلف \_ رحمه الله تعالى \_ لم يستوعب مافي البابين (الأحاديث) و(الأخبار)، ولم ينتق أعلى مافيهما.

والمحققة \_ حفظها الله تعالى \_ قامت بها تيسر لها من جهد في المقابلة والتخريج، وآثرتُ بنفسي \_ بعد أن قامت بتخريج بعضها \_ أن أقوم بتخريج بعض الأحاديث والتعليق على ما ينبغي التعليق عليه.

والله المستعان.

**وگتب** أبو عبد الله لعشر خلون من ذي القعدة سنة عشر وأربعمائة وألف

# منهج التحقيق

- ١ اعتماد الصواب، وإهمال الفروق غالباً ما كان منها في النسخ الثلاثة
   (الخطيتين والمنشورة).
  - ٢ ـ إضافة الزيادات الموجودة في نسخة العراقي وغيره.
- "- التبويب على بابين: (أحاديث السخاء) و(أخبار الأسخياء)، وجعل التبويب بين قوسين ( ).
  - ٤ الترتيب.
- ٥ ـ قيام المشرف بتخريج الأحاديث (١٦ ـ ٣٦ و ٣٩ و ٧٧)، وكذلك كل
   ماكان من حكم على رجل أو إسناد فمنه.

# ترجهة الصينف

الاسم: علي بن عُمر بن أحمد بن مهدي.

الكنية: أبوالحسن.

اللقب: الدارقطني: نسبة إلى دار القُطْن بمدينة السلام: كان يسكنها.

المولسد: ٣٠٦ ه.

طلب العلم: قال: (كتبت سنة ٣١٥) يعني ابن تسع سنين، وحفظ القرآن، وسمع من الكبار: البغوي وابن أبي داود، وارتحل في طلب الحديث صغيراً وكبيراً حتى دخل مصر سنة ٣٥٧ وقد ناهز الخمسين.

عقيدته: قال الذهبي: (لم يدخل في الكلام ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفياً)، وصنَّف في الصفات تصانيف ككتاب الصفات والنزول والرؤية.

منزلته: تصانیفه تشهد له وخاصة العلل فلم یُصَّنف مثله، وقد أملاه من حفظه!، وهو كلمة إجماع من أهل العلم في علو منزلته وثقته وإتقانه، وقال ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى: (اجتهاده أقوى من اجتهاد البيهقي، فإنه كان أعلم من البيهقي وأفقه)، وهو معتدل في كلامه في الرجال.

تصانيف : كثيرة متقنة ، وأجدرها كتاب (العلل) و (المؤتلف والمختلف) وغيرها من المنشور والمخطوط مما في ذُكِر في الأول من (بيت الكتب).

تلاميذه: كثرة، ومنهم من روى عنه هذا الكتاب.

وفاته: سنة ٣٨٥.

### نسخ الكتاب وتداول العلماء له

- ١ ـ النسخة الخطية (١).
- ٢ ـ النسخة الخطية (٢).

وكلاهما من المخطوطات الهندية، وصورتاهما بمكتبة جامعة المدينة، وترى صورة بعض أوراقهما بعد هذه السطور، ولم يذكر ابن سزكين (١/ ٤٢١) إلا واحدة، وفيهما سقط واحد!

## ٣ ـ النسخة المنشورة بكلكتا / الهند.

بعناية (وجاهة بن حسين) سنة (١٣٤٦)، وهي عن إحدى النسختين السابقتين (١)، وفيها تصحيف كثير في الكلمات والضبط، ولها حواشي تعب عليها صاحبها على قدر علمه.

واسم الكتاب في هذه النسخ: (الأسخياء والأجواد وصفة الكرم وذم البخل).

## ٤ ـ نسخة ديار النصارى (الفاتيكان).

رقم (١١٧٠) بالمكتبة باسم: (المستجاد من فعلات الأجواد)، ولم يمكن الحصول عليها.

# ٥ \_ نسخة العراقي.

فقد خرَّج الأحاديث المرفوعة التي فيها في كتابه: (المغني) في تخريج أحاديث الإحياء، ومنه تم استدراك الأحاديث التي سقطت من النسخ (الخطيتين والمنشورة) من (١٦ ـ ٢١)، وهو يسمي الكتاب: (المستجاد).

#### ٦ ـ نسخة ابن عساكر.

عنده نسخة من الكتاب روى منها \_ مما استطاعت المحققة الوصول إليه

#### وإسسناده إليها:

(أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن الموحد، وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا:

أنا أبو الحُسين محمد بن أحمد بن علي بن الأبنوسي الصير في . أنا أبو الحسن علي بن عُمر الدارقطني) .

وأحياناً يرويه أيضاً من طريق الخطيب بإسناده ـ فعل ذلك مرتين. ولا يسمّي الكتاب.

(تنبيه) وروى ابن عساكر (٢/٢) ٥٥) عن ابن البنا عن العشاري وابن المحاملي والأبنوسي عن الدارقطني قصة طويلة في مقتل إبراهيم الملقب بالإمام، وليس فيها شيء أبداً عن الكرم والسخاء، وليس كل مارواه الأبنوسي عن الدارقطني هو من هذا الكتاب، بل قد روى عنه كتباً أخرى.

#### ٧ ـ نسخة الخطيب.

عنده نسخة من هذا الكتاب بإسناده: (أخبرنا سلامة بن الحسين المقريء وعُمر بن محمد بن عُبيد الله المؤدّب قالا: أخبرنا الدارقطني). وأحياناً يقتصر على سلامة وحده ـ وهذا في تاريخه. وهذه النسخة روى منها ابن عساكر بإسناده إلى الخطيب.

ومن نسخة الخطيب هاهنا: (۲۲ و ۷۸ و ۸۸ و ۸۸ و ۸۸ و ۸۸

و ۸۸ و ۹۸ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۲ و ۹۶) = ۱۳.

وكان هذا الكتاب مما ورد به الخطيب دمشق وذكر ثمة (٣٦٢) باسم (الأجواد للدارقطني).

# ٨ ـ نسخة التيمي.

بالإسناد: (أخبرنا أبو منصور سعد بن علي العجلي قدم علينا أبنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح ثنا علي بن عُمر الدارقطني). وهذا في كتابه: (الترغيب والترهيب). ومنها عندنا (١٦ و ٢٢).

# ٩ ـ نسخة ابن الجوزي.

وإسناده (أنبأنا ابن خَيْرون أنبأ الجوهري عن الدارقطني) ح و (أنبأ عبد الوهاب أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأنا أبو محمد عبد الله بن الحسين الهمداني ثنا الدارقطني). بالأول عندنا (٢٥) والثاني (٢٧). وهذا في كتابه: (الموضوعات).

# ٩ - نسخة الديلمي.

وإسناده: (أخبرنا عبدوس إجازة أخبرنا أبو منصور ـ الأزهري ـ أخبرنا الدارقطني). وهذا في كتابه: مُسْند الفِرْدوس. ومنه هاهنا: (٧٧).

## ١٠ ـ نسخة ياقوت الحموى.

قال في معجم الأدباء (٢٥١/١٥ - ٢٥٣): (حدَّث أبو الحسن الدارقطني في كتاب له صنَّفه في السخاء)، فساق ماهاهنا (٨٨ و ٨٨) بإسناده ومتنه عن الدارقطني.

# ١١ ـ نسخة ابن حجر.

نقل من هذا الكتاب في ترجمة نسطاس من الإصابة فقال: (وقع ذكره

في كتاب الأسخياء للدارقطني).

(تنبيه):

الدارقطني يروي بعض ماهاهنا في كتبه الأخرى كالعلل وغيرها، ففي السنن ـ حديث ( ـ )، وفي الأفراد (٧٧)، وفي المؤتلف (١٢) وهكذا.

7610

. .

كت الكيم وذع البي معنه: الكيم وذع البي المام العالم الأله المام العالم الأله المراهد المنافع المراهد المنافع المرافع المرافع



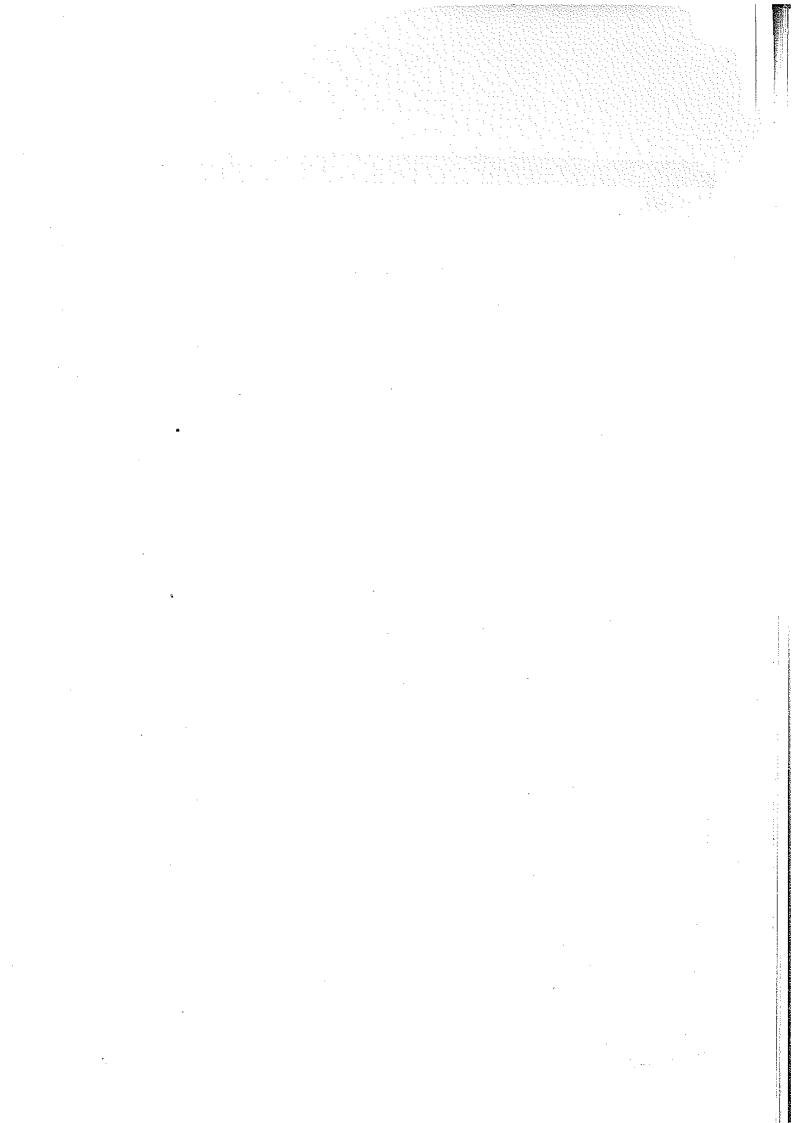

وين القامن فحس كالمريدي العربية كالعدش القهم المريدي المريدي وعلافقال تحدين اصطنعال الفيصيع فالجيراتكافي الكثا Minitalio escentistica Moderate Silver of the second profile for the second of th والجرافقد كا فاه - ه يسي هوابن تهم الله يما كن ها م ن بعلى في فيون قال وي في الحاليا منت فتديد المفيت Monday out of the said of the said of the لجي من أب من منت مين حراكم ما المعام بالمعام عادا بمنع وتنبث معارها من التمام) مودن عروبه ويخذية كالمعرعة فأعليه فانهان وكال تبنئ معلوا الردوالووف الاعا فقدت انهامال ي وموركو ومنع و القي الديد رائدة وفقلت إدقاً إ بري دويتن عب والن وتزعين بالمعاد " Low is for This is the seal of the said الا مع الرجار الرق بذمتر برم الحف ط الزائرون Unicolow pay beging wood القيم مل مفيا بغ موته وينوم زناه فقال فراعذت سهاماراديث عقال موماميق فالاسروف عن الرقاء حرشنا محدال المعيم المراما عادمن حشاع كالمرائل عرفن معقوم عمروص ملاس محمد الماس الماس المعافق عموم المساحا مرادي وقال محواز على مراخرت مها مارا لعرفال and the Lot of the boll of the second Les 11 Heigh Cons 1811/10-16 عرشن اراجيه م دي اي تاعيب في المحتمال بعونا ناه فاشتراه بره دوارده وقال فافرم Some Welle Collections ب عكسيد فيها عبد المراجة في مرقبول ال اغذت بمسروما براملاتان فالمؤخ المزارين Alling or bounds lesson in of the season 1000 and 60 1000 00 11/2 1102 a - ielleprisses Julio بجرئ الرسي عي والأمل وتزعد

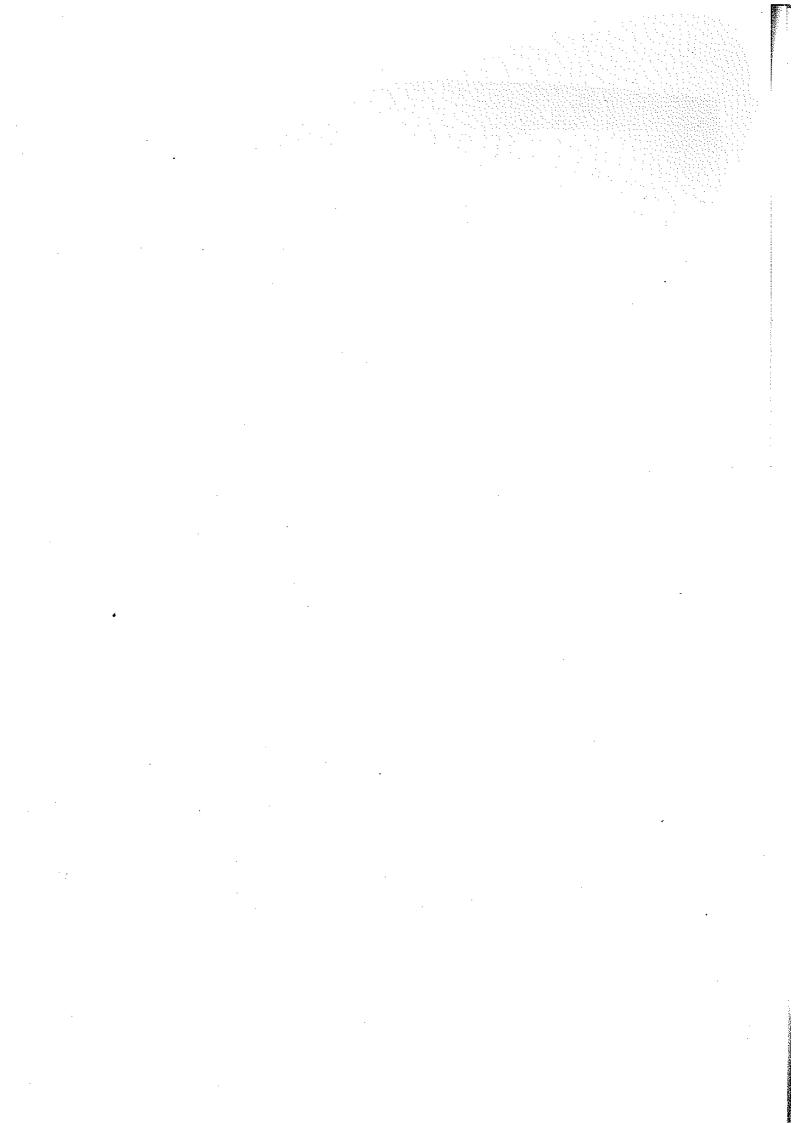

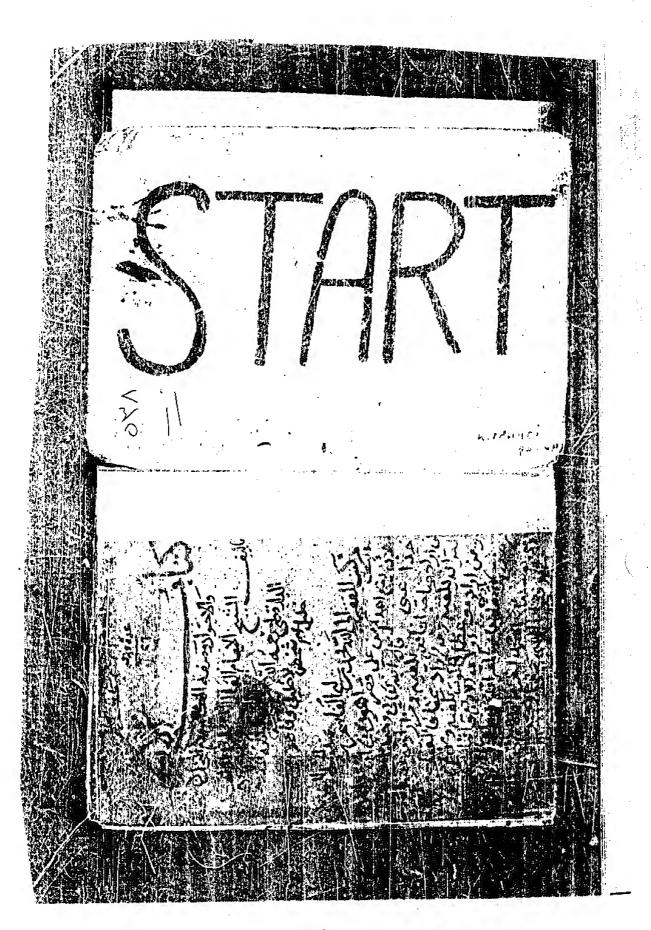

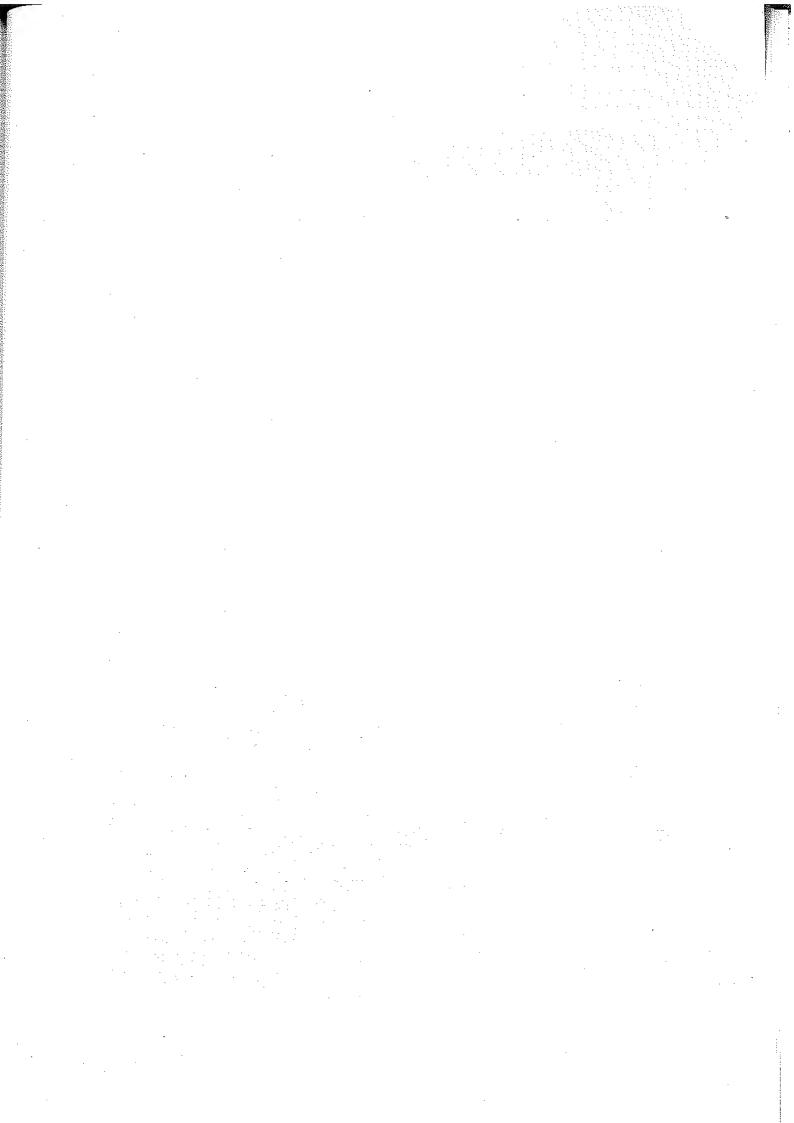

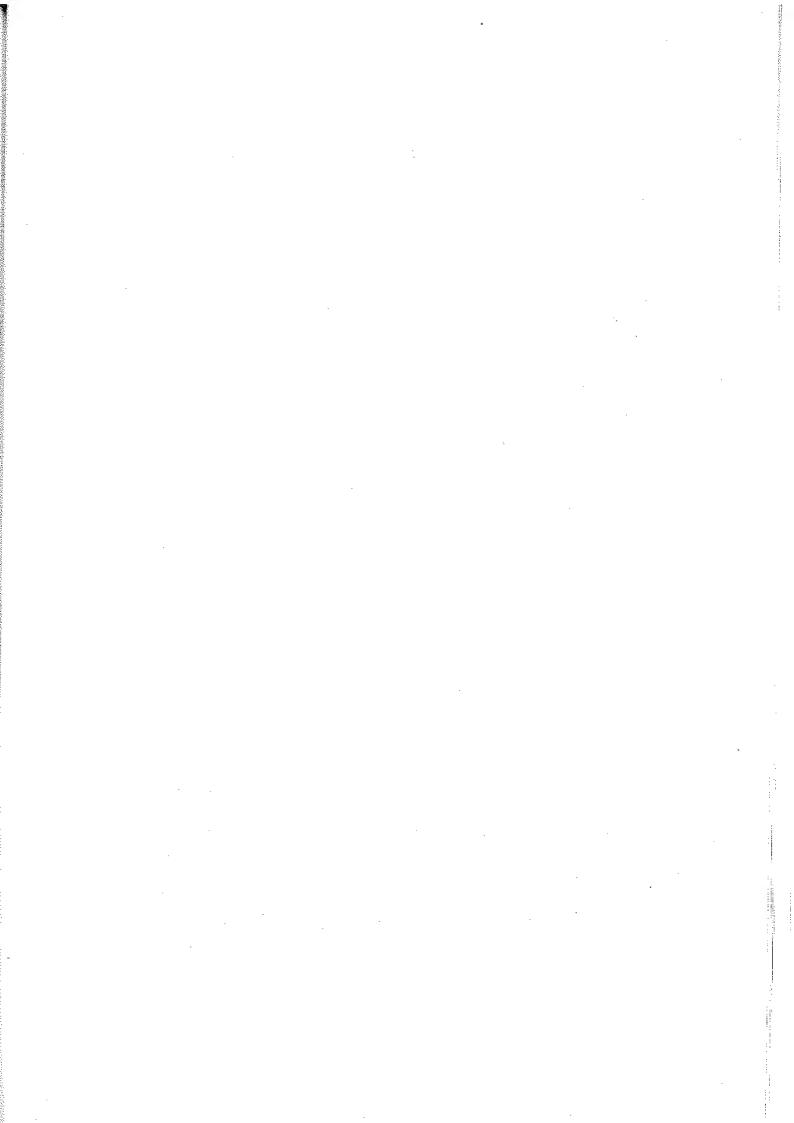

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه التوفيق والاستعانة

# ١ - [باب في مدح السخاء]

ا ـ حدثنا على بن عبد الله بن الفضل بمصر قال حدثنا عبد الله بن سليهان ثنا جعفر بن محمد المرزبان ثنا خلف بن يحيى القاضى ثنا عنبسة بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيِّب عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله عليه قال: قال الله عز وجل: (أَنْفِقْ أَنْفِقْ عليك).

وقال: يد الله ملأى لايغيضها نفقةً سحاءَ الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذُ خلَقَ السمواتِ والأرضِ، فإنه لم يَغِضْ ما بيده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزانُ يخفِض ويرفع.

رواه البخاري ومسلم.

(۱) صحيح: رواه البخاري ومسلم، وقال الترمذي: (حسن صحيح). رواه البخاري [في التفسير ـ وكان عرشه على الماء (۲/۸ ۳۵ ح ٤٦٨٤) والنفقات ـ فضل النفقة على الأهل (٤٩٧/٩) ح ٢٩٣ ح ١١ ح

على الأهل (٩٧/٩ ح ٥٣٥٢) والتوحيد ـ قوله تعالى (لما خلقت بيديًّ) (٢٩٣/١٣ ح ١١ و٧٤) والتوحيد ـ قوله (يريدون أن يبدلوا كلام الله) (١٣/ ٦٤ ع ح ٤٩٤)، ومسلم [الزكاة ـ الحث على النفقة (٢/ ٢٩٠ ح ٩٩٣]، والترمذي [تفسير سورة المائدة (٥/ ٢٥٠ ح ١٠٤٥)، والجرائطي وابن ماجه [المقدمة ٢/ ٢١ ح ١٩٧]، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٤٢ و ٤٦٤ و ٥٠٠)، والجرائطي في مكارم الأخلاق (٢/٨١) من حديث الأعرج عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ.

ورواه البخاري: [التوحيد\_وكأن عرشه على الماء (٣١٣/١٣) ح ٧٤١٩]، ومسلم. [الزكاة ـ الحث على النفقة (٢/١٧٠ ح ٩٩٣). ، وأحمد (٣١٣/٢) من حديث همام عن أبي هريرة ـ

رضي الله عنه \_.

٢ ـ عن أنس بن مالك قال: صلَّيْتُ وراءَ رسول الله ﷺ بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مُسرعاً يتخطى رقاب الناس إلى بعض حُجر

نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عَجبوا من سرعته، فقال: ذكرتُ شيئاً من تبرٍ عندنا، فكرهتُ أن يبيت عندنا فأمرتُ بقسمته.

هذا حديث رواه الترمذي في جامعه، فقال: حديث حسن صحيح.

(٢) صحيح من حديث عقبة بن الحارث \_ رضى الله عنه \_.

رواه البخاري [الأذان \_ من صلى بالناس فذكر حاجة (٢/٣٣٧ ح ٥٨١)، والنسائي [الرخصة للإمام في تخظى رقاب الناس (٨٤/٣ ح ١٣٦٥]، وأحمد في مسنده (٤/٧ ـ ٨ و ٨ و ٣٨٤)، والبيهقي في السنن. [من فكر في صلاته \_ (٢/٩٤٣)]، وابن أبي شيبة في مصنفه \_ [الزهد (٣٨٤ ـ ٣٣٨ ح ١٦٢٢٠)] كلهم من حديث ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث \_ رضى الله عنه \_.

ورواه البخاري [العمل في الصلاة ـ يفكر الرجل في الشيء في الصلاة (٣/ ٨٩ ح ١٢٢١)، وفي الزكاة ـ باب من أحب تعجيل الصدقة (٣/ ٢٩٩ ح ١٤٣٠)، والاستئذان ـ من أسرع في مشيه لحاجة (١ ١ / ٧٧ ح ٢٧٥٥) من حديث عمر بن سعيد عن عقبة بن الحارث رضى الله عنه.

كذا سقط إسناد الدارقطني من النُسَخ، وكذا عزاه للترمذي من حديث أنس ـ رضى الله عنه ـ ولم أجده فيه، فليحرر.

٣ ـ حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا ابنُ الحسنِ أبو يحيى النوعفراني ثنا سَهْلُ بن عثمان ثنا سعيد بنُ مسلمة وتليد بنُ سَليهان عن عيى بن سعيدٍ عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة عن النبي ﷺ نحوه.

(٣) صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه.

رواه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

١ ـ علقمة بن وقاص عند الدارقطني ها هنا.

٢ ـ أبو سلمة: عند أحمد في مسنده (٦/٦) و ١٨٢) وابن أبي شيبة في مصنفه (١٣/١٣ ح
 ١٦٢١٨) والحميدي في مسنده (١/١٣٥) وابن سعد في الطبقات (٣٣/٢/٢) وابن حبان في صحيحه (٥/٨ ح ٣٢٠٢) والبغوي في شرح السنة (٦/٦ه ح ١٦٥٨) والشجري في أماليه

. (-)

قالت: قال رسول الله علي في مرضه: ما فعلت الذهب؟

فقلت : عندي يارسول الله ، قال : أئتني بها .

فأتيته بها وهي بين الخمسة وإلى التسعة، فجعلها في كفه، فقال بها، ثم قال:

ماظنُّ محمدٍ بالله لو لقى الله وهذه عنده، أنفقيها يا عائشة.

(تنبيه): يحتمل أن يكون هذا الطريق الذي جاء في النسختين في هذا الموطن محله بعد الذي يليه، والله أعلم.

وينظر هاهنا (٣٣) في قول كلمة \_ رضى الله عنه: (ما ظن رجل ٍ بربه عز وجل ـ يبيت وهذا المال في بيته).

٤ ـ حدثنا على بنُ عبدِ الله بنِ الفضل بمصرَ ثنا عبد الله بن سليمان ثنا جعفر بن محمد المرزبان ثنا خَلف بن يحيى القاضى نا عَنْبَسَةُ بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله على: السَخِيُّ: قريب من الله، قريب من الخير، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار.

والبخيل بعيد من الله، بعيد من الخير، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار.

(٤) باطــل.

ورد الحديث عن عدد من الصحابة ـ رضى الله عنهم:

(أ) عن عائشة ـ رضي الله عنهما:

\* رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢٤٣/١)، وابن الجوزي في الموضوعات (١٨١/٢) من طريق أبي محمد الخلال. من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة رضى الله عنها.

\* ورواه البيهقي في الشعب (ح ١٠٨٤٧) من طريق ابن مردوية والسراج، والقشيري في السرسالة (ص ١٠١٢) من طريق أحمد بن عبيد الصفار صاحب السنن من حديث تليد وسعيد بن مسلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضى الله عنها.

\* ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن غَيْلان (٢ / ١٨١) من حديث محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة رضى الله عنها.

\* ورواه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٨٦ ح ٢٣٨٤) من حديث القاسم عن عمته رضى الله عنها.

\* ورواه الخطيب في البخلاء (٤٥ و ٤٩) وابن شاهين في الترغيب (١/٤٣/ق) عن ابن أبي داود (وله مسند) عن محمد بن جعفر بن المرزبان ـ بإسناد الدارقطني هاهنا. وطرقه هذه معلولة: أعلها البيهقي وابن الجوزي، وقال الطبراني: (تفرد به سعيد بن محمد الورّاق) يعني حديث القاسم ـ رحمه الله ـ. (تنبيه) ذكر المعلمي ـ رحمه الله ـ في حاشية الفوائد المجموعة ص ٧٧ أن عنبسة بن عبد الواحد) تصحف على ابن الجوزي وتبعه الذهبي وابن حجر في الضعفاء إلى (غريب القومسي)!

(ب) أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

رواه الترمذي [البر-السخاء (٤/٣٢ ح ١٩٦١)] ح والإسماعيلي في معجمه (٣٤٨) والعُقيلي في الضعفاء (٢/١١) ح والطبري في مسند عمر (١٠٠) ح وابن حبان في روضة العقلاء (ص ٢٤٦) ح وابن عدي (١٢٣٩/٣)، والخطيب في البخلاء (ص ٤٦ و ٤٤) ح ورواه الدارقطني في الأفراد (١٢٧٦/٥ ح ٣٦١٣ / تخريج الإحياء) والخرائطي في متارم الأخلاق (١٣٤) ح ورواه التبمي في الترغيب (١٠٨١) من طريق الحسن بن الصباح (وله مسند) ح وابن الجوزي في الموضوعات (١٠٨٥) ح والبيهقي في شعب الإيان (١٠٨٧ ٤ ح ١٥٨٥) ح والبغوي في المنفسير سورة آل عمران (آية ١٣٤) وعزاه المنذري في الترغيب (٣٨١/٣) إلى الترمذي وحده. وهذا الطريق فيه سعيد بن محمد الوراق. قال الترمذي: غريب لا نعرفه. وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل. وأعله ابن عدي وابن حبان وضعفه البيهقي. وقال الألباني حفظه الله: ضعيف جداً (الضعيفة ح ١٥٤) والوراق نفسه هو الذي روى حديث القاسم عن عائشة - رضي الله عنها.

(جـ) عن جابر \_ رضى الله عنه \_.

رواه البيهقي في الشعب (٢٨/٧ ح ١٠٨٤٨ و ١٠٨٤٩) من طريق أحمد بن عُبيد الصفار في سننه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة (وله تصانيف) ومن طريق الحاكم كلاهما بسنده عن سعيد ابن مسلمة عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، وزُوِيَ من وجه آخر عن سعيد عن جعفر عن أبيه عن جابر، وشعيد واهٍ.

( د ) عن أنس ـ رضي الله عنه ـ.

رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٨٠) من طريق أبي سعيد محمد بن علي النقاش (له تصانيف) من حديث يزيد الرقاشي عنه .

وقال: المتهم به محمد بن تميم، قال ابن حبان: كان يضع الحديث.

(هـ) عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_.

رواه البيهقي في الشعب (٢٧/٧ ح ٤٢٧/٧) عن السلمي وغيره، ورواه الديلمي (٣٥٤٥) من حديث علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: (لا يذهب السخاء على الله، السخي قريب من الله) الحديث في إقالة عثرته. وقال البيهقي: (هذا إسناد ضعيف) وفيه الكديمي متهم بالوضع.

( و ) حديث ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ .

رواه تمام الرازي في فوائده (٢٨٤) من حديث ميمون بن مهران عن ابن عباس. بلفظ شاب سفيه سخي أحب إلى الله من شيخ بخيل عابد إن السخي قريب من الله الحديث وقال الألباني حفظه الله: موضوع (الضعيفة ٢/١٠١ - ١٠١ ح ٢٤٦) وقال الدارقطني: لهذا الحديث طرق لايثبت منها شيء بوجه (١٠١/ الموضوعات). وقال ابن عدي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى بن سعيد ولا غيره. وقال ابن الجوزي: لا يصح.

و حدثنا أبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد نا محمد بن غالب بأنطاكية نا سعيد بن مَسْلَمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله على: السخاء شَجَرة من شجر الجنة، أغصائها متدليات في الدنيا، فمن أخذ بغصن من أغصانها قَادَه ذلك الغصن إلى الجنة. والبُخل شجرة من شجر النار، أغصانها متدليات في الدنيا، فمن أخذ بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار.

#### (٥) ضعيف.

الحديث ورد عن عدة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.

١ ـ على بن الحسين ـ رحمه الله:

رواه الدارقطني في الأفراد (٤) ١٩١٢ ح ٣٠٣٢ تخريج الإحياء). رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١٩١٢/٤ ح ٣٠٣٢ تخريج الإحياء)، ومن طريقه رواه الخطيب في البخلاء (٣٣ لغيلانيات (١٩١٢/٤ ح ١٩٠٣ تخريج الإحياء)، ورواه البيهقي في الشعب (٧/ ٣٥٥ ح ٣٥)، وأيضاً ابن الجوزي في الموضوعات (١٨٢/٥)، ورواه البيهقي في الشعب (٧/ ٤٣٥ ح ١٠٨٥٥) من طريق السلمي بسنده عن الحسن بن سفيان صاحب المسند، ومن طريق أحمد بن عبيد الصفار في سننه كلهم من حديث سعيد بن مسلمة به. قال البيهقي: (هذا إسناد ضعيف) يعني لمكان سعيد فهو واه، وجد جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال ابن الجوزي: الحسين ابن علي، وهو محتمل أن يعني جده الأعلى.

٢ ـ عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ.

رواه ابن عدي في الكامل (١/ ٢٣٥) ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١٨٢/٢)، وأيضاً من طريقه رواه البيهقي في الشُعب (٤/ ٤٣٥ ح ١٠٨٧٧)، وابن شاهين في الترغيب (٤/ ١/ ق) كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسهاعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن الأعرج عن أبي هريرة. وضعفه ابن عدي: بإبراهيم بن إسهاعيل، وقال الدارقطني: حديث الأعرج موضوع: رواه رجلان عن يحيى بن سعيد عن الأعرج وهما عمرو ابن جميع وسعيد بن محمد الوراق وهما ضعيفان (١/ ١٨٤ الموضوعات)، وضعفه البيهقي وابن الجوزى.

(جـ) عن جابر ـ رضى الله عنه ـ.

رواه أبو نعيم في الحلية (٩٢/٧)، والخطيب في تاريخه (١٣٦/٤) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١٨٣/٢)، كلهم من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر. قال أبو نعيم: تفرد به عبد العزيز بن خالد وعنه عاصم بن عبد الله. وضعّفه ابن الجوزي والألباني في ضعيف الجامع (ح ٣٣٣٩).

(د) عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ.

رواه الخطيب في تاريخه (٣٠٦/٤) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١٨٣/٢) من طريق: سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد. وقال ابن الجوزي: فيه محمد بن مسلمة وقد ضعفه اللالكائي والخلال جداً.

( هـ ) عن عائشة ـ رضى الله عنها.

رواه ابن حبان في الضعفاء (٢٤٥/١) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١٨٣/٢)، وذكره الذهبي في الميزان (٢/٤٣) في ترجمة الحسين بن علوان الكابي رهو كذاب.

( و ) عن علي ـ رضي الله عنه ـ.

رواه الدارقطني في الأفراد (١٩١٢/٤ ح ٣٠٣٢ تخريج الإحياء)، والخطيب في البخلاء (٣٢) والتاريخ (-)، والبيهقي في الشعب (-)، والديلمي في الفِرْدوس (٢/١٤٣ ح ٣٥٤٣)، والطوسى في أماليه، وإسناده واهٍ.

(ز) عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما بنحوه ـ.

ذكرة صاحب الفردوس ولم يحرجه ولده في مسنده. وقال العراقي: لم أقف على إسناده. قال أبو عبد الله: [ذكره المناوي في الجود (ح ٢٥) ونسبه إلى رواية أبي الشيخ في كتاب الثواب، والخطيب في البخلاء (ص ٣٤) وفيه أبو بكر النقاش متهم، ولكنني وجدته من رواية ابن أبي يعلي الحنبلي في الطبقات (٢ / ٢٤٣ \_ ٢٤٣) من طريق ابن قانع (صاحب معجم الصحابة وغيره) بإسناده من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به. وفيه من لم أجده، وعبد المجيد وأبوه فيها مقال. ولبعضه شاهد من الطرق الأخرى].

(ر) معاوية ـ رضي الله عنه ـ.

ذكره الديلمي في مسند الفردوس (ح ٤٤ ٣٥). بلفظ (السخاء شجرة في الجنة، وعثمان بن عفان غصن من أغصانها) الحديث ولم يعزه السيوطي في جامعة ولا الزَّبيدي إلا إلى الديلمي.

(ح) أنس ـ رضي الله عنه ـ.

رواه ابن عساكر في التاريخ بنحوه (٤/١٩١٣ ح ٣٠٣٢ تخريج الإحياء) في أول خطبة خطبها رسول الله على الناس إن الله قد اختار لكم السول الله على الناس إن الله قد اختار لكم الإسلام ديناً فأحسنوا صحبة الإسلام بالسخاء وحسن الخلق، ألا إن السخاء شجرة في الجنة» الحدث،

(ط) عبد الله بن جراد ـ رضى الله عنه ـ.

رواه البيهقي في الشعب (٧/ ٤٣٥ ح ١٠٨٧٦) من طريق الحماكم، والخطيب في البخلاء (٣٥)، ورواه ابن شاهين في الترغيب (٢٩٧/ب/ق) وابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله (ص ٩) بلفظ: «إذا ابتغيتم المعروف فابتغوه عند حسان الموجوه.. إن السخاء شجرة»

الحديث. قال الخطيب: إسناده ضعيف جدا فيه يعلى بن الأشدق. وقال البيهقي: إسناده ضعيف. وقال الزَّبيدي: وطرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة، وتقدم أن ابن الجوزي أورده من هذه الطرق وتعقبها. قال أبو عبد الله: ونسبه ابن حبان في روضة العقلاء (٢٣٨) إلى نفسه فقال (البخل شجرة..). ولو كان حديثاً ثابتاً ما فعل ذلك، وهذا هو الأدب فإن رأيت معنى صحيحاً في حديث ضعيف فقل المعنى ولا تنسب الحديث] انتهى.

7 - حدثنا الحسن بن أحمد بن الربيع الأنهاطي نا عمر بن شَبَّة حدثنا أبو غَسَّان محمد بن يحيى بن عبد الحميد نا عبد العزيز بن عمران الزهري عن إبراهيم بن إسهاعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحُصَيْن عن الأعْرَج عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: رسول الله عليه: السخاء شجرة في الجنة، فمن كان سخياً أخذ بغُصن منها فلم يتركه ذلك الغصن حتى يُدْخلَه الجنة.

والشُّحُ شجرة في النار، فمن كان شحيحاً أخذ بغصن منها، فلم يتركه ذلك الغصن حتى يُدْخِلَه النار.

(٦) ضعيف، وسبق تخريجه في الذي قبله. وفي المطبوعة: (عمر بن شيبة) وهو تصحيف، وابن شبّة محدّث مشهور له تصانيف. وزيادة (رضى الله عنه) من إحدى النسختين.

٧ ـ حدثنا محمد بن نُوح الجُنديسابوري نا أبو الربيع الحارثي عُبيد الله بن محمد نا ابن أبي فُديْك أخبرني جَهم بن عثمانَ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي عليه : قال: السَّخِي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنَّة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار.

(٧) باطل، وسبق تخريجه في الرابع هاهنا. والحارثي متهم بالكذب، وفي المطبوعة وإحدى النسختين: (ابن فُدَيْك).

٨ ـ حدثنا محمد بن عبد الله بن غَيْلان الخزاز نا أبو الحسن بن الجنيد ح نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن غالب الأنطاكي قالا نا سعيد بن مسلمة

نا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على: اصْنَعِ المعروفَ إلى مَن هو أهلهُ وإلى من ليس بأهله، فإن أصَبْتَ أهله فقد أصَبْتَ أهله، وإن لم تُصِبُ أهله فأنت أهله.

(٨) ضعيف، وفي صحة معناه كلام طويل، وقد قال الله تعالى: (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) الآية.

رواة القضاعي في مسند الشهاب وابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (٢/٢١٦)ق) من طريق سعيد بن مسلمة به. ورواه ابن لال في كتابه مكارم الأخلاق (٣٠٤٥ تخريج الإحياء) والخطيب في رواة مالك (ح ٣٠٤٥ التخريج وح ٩٩٣ ضعيف الجامع) والدارقطني في غرائبه (٢/١٩ فتح الوهاب). من حديث ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ.

\* ورواه ابن النجار (٣٠٤٥/ التخريج).

\* وله شاهد من وجه آخر واه عن علي ـ رضى الله عنه: (يا علي كن سخياً... واصنع المعروف فإن لم يكن له أهـلا فأنت أهـل له) الحديث بنحوه رواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (١/٢٢٥) وغيره.

قال الخطيب: لا يصح عن مالك ـ رحمه الله ـ. وقال الدارقطني: إسناده ضعيف، ورجاله مجهولون. وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٥٥٠/عبد الرحمن بن بشير): (هذا إسناد مظلم وخبر باطل، أطلق الدارقطني على رواته الضعف والجهالة). وقال العراقي في تخريج الإحياء (١٦٩٥): (ذكره الدارقطني في العلل وهو ضعيف، ورواه في المستجاد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلاً بسند ضعيف) يعني لمكان سعيد بن مسلمة، وإنها خرج قول صاحب الأصل: (رواه على بن الحسين عن أبيه عن جده)!

9 ـ حدثنا أحمد بن الحسن نا محمد بن عثمان نا العلاء بن عمرو الحَنفي نا سعيد بن مسلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي نحوه.

(٩) ضعيف، سبق في الذي قبله.

سعيد ضعيف، وقد احتلف عليه على وجهين: (جعفر عن أبيه عن جده) و (جعفر عن أبيه عن جابر). ورواه المصنّف من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة وله تصانيف.

١٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا مُطّلِب بن شُعيب نا

عبد الملك بن مسلمة نا إبراهيم بن أبي بكر بن المُنْكَدِر قال: سمعت عمي محمد بن المُنْكدِر يقول: سمعت رسول الله محمد بن المُنْكدِر يقول: سمعت رسول الله عز وجل: (هذا دين أرْ تَضِيْه لنفسي، ولن يُصْلِحَهُ إلا السّخاءُ وحسن الخُلق، فأكرموه بها ما صَحِبتموه).

(١٠) ضعيف، وحسَّن الضياء والدقّاق بعض طرقه. الحديث ورد في مسانيد عدةٍ من الصحابة \_ رضي الله عنهم.

١ ـ جابر ـ رضي الله عنه ـ.

رواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الدارقطني (ح ٢٧ ٣٠ تخريج الإحياء).

(أ) رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/٨) والبيهقي في الشعب (٤٣٢/٤ - ٤٣٣ ح المحرود أب والعقيلي في الضعفاء (٤٧/١) وابن حبان في المجرودين (١٣٤/٢) والخرائطي في مكارم الأخلاق (١/١/ق) و (٢/٢٩) وابن (٣٥) والشحامي في الأحاديث الإلهية (٢/٦٥)، ورواه ابن سموية والخطيب في المتفق والمفترق وابن عساكر (٣/ ٢٠ ح ٥٢٥٥ كنز العيال) كلهم من طريق عبد الملك بن مسلمة به. قال ابن حبان: عبد الملك شيخ يروي عن أهل المدينة المناكير. قال العراقي: رواه الدارقطني في المستجاد بسند ضعيف. وقال أيضاً: لم يتابع عليه إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر من وجه يثبت (الكنز).

(ب) ورواه القضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠ ح ١٤٦١) من طريق عبد الملك بن يزيد الأموي عن إبراهيم به.

(جـ) ورواه ابن عدي في الكـامـل (١٨٩/٤ ـ ١٩٠)، والبيهقي في الشعب (٤٣٢/٤ ح ١٠٨٦٤) من طريق عبد الله بن محمد الغفاري عن محمد بن أبي بكر عن محمد بن المنكدر.

(د) ورواه البيهقي في الشعب (٤٣٢/٤ ح ١٩٨٥)، ورواه الضياء في المختارة (م) ٨٤/٥ البيهقي في المختارة (ص) ١٩٩ ـ ٢٠٠)، الشحامي في الإلهيات (٢٠١/١)، البيزان)، وابن بلبان في المقاصد السنية (ص ١٩٩ ـ ٢٠٠)، الشحامي في الإلهيات (٢/٦٩) ثلاثتهم من طريق أبي عمرو المحمّي في جزئه (وزاد ابن بلبان: الطبسي صاحب التصانيف) عن الحاكم (عند الشحامي بدل الحاكم أبو إسحاق المزكي) عن محمد بن عبد الله السعدي عن محمد بن أشرس عن عبد الصمد بن حسان عن الثوري عن محمد بن المنكدر. وقال البيهقي: تفرد به محمد بن أشرس وهو ضعيف.

(هـ) ورواه الشحامي في الأحاديث الإلهية (٢/٦٥) من طريق أبي بكر بن المنكدر عن إبراهيم بن المنكدر عن عن المنكدر عن جابر ـ كذا في النسخة.

(د) ورواه الخرائطي في مكارم الأحلاق (٢/٧٩/ق) من طريق محمد بن مسلمة بن هشام القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر.

٢ ـ حديث عمران بن حصين ـ رضى الله عنه .

رواه الطبراني في الكبير (١٨ / ١٥٩ ح ٣٤٧) ورواه في الأوسط (١٢٣ مجمع البحرين) وعنه أبو نعيم في الحلية (٢ / ١٦٠)، وفيه عمرو بن الحصين متروك (٨ / ٢٠ مجمع الزوائد) وقال أبو نُعيم:

غريب من حديث عمران والحسن، تفرد به أبو عبيدة وهو سعيد بن زربى). والحديث مسلسل بالعلل: عمرو متروك، وسعيد هذا مثله، والحسن مدلس. ورواه التيمي في الترغيب (١١٨٢ و ١٠٥٨) من وجه آخر عن مجاعة بن الزبير عن الحسن عن عمران، وفيه عبد الله بن وهب الدينوري فيه مقال شديد، ومجاعة ضعيف.

٣ حديث أبي سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ.
 رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ح ٢٤٢٥ تخريج الإحياء). وقال العراقي : رواه الدارقطني في مكارم الأخلاق بإسناد فيه لين.

٤ حديث أنس \_ رضى الله عنه \_ .
رواه العبدري في رحلته بنحوه (ص ١٣٠) من طريق أبي إسهاعيل الهروي الأنصاري، ورواه ابن عساكر (١١٤/٤ ح ٢٠ ٣٠ تخريج الإحياء) والرافعي في تاريخ قزوين (١١٤/٤) عن أبي عبد الله الدقاق بسنده من طريق إسهاعيل بن توبة عن إسهاعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن رسول الله عن جبريل عن ميكائيل عن إسرائيل يقول: قال الله تعالى هذا دين أرتضيه لنفسي .

قال أُبو عبد الله الدقاق: هذا حسن من هذا الطريق وهو مما يدخل في المسلسلات. ونسبه في الكنز (ح ٢١٤) إلى الرافعي وذكر قول الدقاق.

٥ حديث عائشة - رضى الله عنها -.
 رواه ابن عدي (٣٠٢٧ تخريج الإحياء) من رواية بقية عن يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، ويوسف ضعيف.

٦- أبو سهل الواسطي ـ مرفوعاً.
 رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٤٣١ - ٤٣٢ ح ١٠٨٦٣) بلفظ (إن الله عز وجل اصطنع هذا الدين لنفسه) الحديث.
 قال أبو عبد الله:

وهذا الحديث له مدخل في تفسير قول الله تعالى: (ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة: ٣] انتهى.

11 - حدثنا أبو رءوف! أحمد بن محمد بن أبي بكر بالبصرة ثنا زُبَيْر بن محمد بن خالد العُثماني بمصر نا أبي عن أبي بكر بن المُنْكَدِر عن إبراهيم بن المُنْكَدر عن محمد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله المُنْكَدر عن محمد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عن وجل: (الإسلامُ دين أرْتضِيه لنَفْسي، لا يُصْلِحُه إلا السَخاءُ وحُسنُ الخُلق، فاصْحَبُوه بها ما اسْتَعْمَرْ تُمُوه).

(١١) ضعيف، وسبق في الذي قبله. وفي النسختين: (بن محمد بن بكر . . الزبير. . ما اتبعتموه) لا (ما استعمرتموه).

17 حدثنا القاضى الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثني أبو قتادة العُذْري من ولُد عبد الله بن ثَعلبة بن صُعَيْر بن ثعلبة حليف بني زُهرة حدثني جُرَيّ بن رُزَيْق بن دُعَيْج عن ابن المنكدر وصفوان بن سُلَيْم عن عَطاء بن يَسار عن أبي سعيد الخُدْري أن رسول الله عَلَيْ قال: جاءني جبريل، فقال: إنَّ الله تعالى ارتضى هذا الدين لنفسه، ولا يُصْلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه.

(١٢) ضعيف، وسبق هاهنا (١٠). ورواه الدارقطني بالسند ذاته في كتابه المؤتلف والمختلف (ص ٤٨٨) في ترجمة: (جُرَيّ).

۱۳ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الضراب نا محمد بن عبد العزيز بن المبارك القيسي نا عثمان بن الهيشم المُوذِن عن عَوف الأعرابي عن الحسن عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله على إن بُدلاء أمّتي لم يَدْخُلوا الجنة بصلاة ولا صيام، ولكن دخلوها بسخاء الانفس وسلامة الصُدور والنصح للمسلمين.

(۱۳) منکسر

الحديث ورد في مسانيد عدة من الصحابة ـ رضى الله عنهم.

١ \_ حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ.

(أ) رواه ابن عدي في الكامل (٢/٠٢)، والدارقطني في كتاب الإخوة (١٨٨/١٢ ح ١٥٠٠ الكنز) والخلال في كرامات الأولياء (٢/٧٤ ق) وابن لال في مكارم الأخلاق (ح ٣٤٦٠ تخريج الإحياء، و ٣٤٦٠٤ الكنز) ورواه الديلمي (٢/٢/٢١) من طريق ابن لال معلقاً، وذكره البيهقي في الشعب (ح ١٠٨٩٦) وذكره في لسان الميزان (١٦١/٥)، والأبدال للسيوطي (ص ٣٤٥) من حديث عوف عن الحسن عن أنس. قال ابن عدي: هذا الحديث لا يعرف إلا بمحمد بن عبد العزيز الدينوري وله غير هذه الأحاديث التي أنكرت عليه. وقال البيهقي: (قيل عن عوف)، وقال الذهبي: منكر الحديث، وقال الألباني ـ حفظه الله: (١٤٧٧) الضعيفة): ضعيف جداً.

قال: أبو عبد الله:

[اضطرب فيه الدينوري فرواه عن عثمان على وجهين: (عوف عن الحسن عن أنس) و (صالح

عن ثابت عن أنس) كما هاهنا ١٣ و ١٤، والصواب فيه عن صالح والحسن كما تراه (١٥)]. (ج-) رواه ابن عساكر من طريق فوائد تمام (ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦ الأبدال للسيوطي) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بلفظ: (إن دعامة أمتي) وفيه: (لم يبلغوا مابلغوا بكثرة صوم) ـ الحديث. ويزيد واو.

٢ ـ مرسل الحسن البصري.

رواه الدارقطني هاهنا (١٥)، ورواه البيهقي في الشعب (٧/ ٣٦٩ ح ١٠٨٩٢) عن الحاكم، ورواه ابن أبي الدنيا في الأولياء (ح ٥٨) وفي كتاب السخاء له (ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ الأبدال للسيوطي وح ٣٠٤٤ تخريج الإحياء)، والترمذي الصوفي في نوادر الأصول (ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ الأبدال للسيوطي و ٣٠٤٤٤ تخريج الإحياء).

قال في لسان الميزان (٢٦١/٥): (إنها يعرف عن صالح عن الحسن مرسلًا، وصالح متروك). قال أبو عبد الله: [رواه الدينوري عن عثمان بن الهيثم ورواية سَعْدُوية عن صالح عن ثابت عن أنس، ورواه سلمة عنه عن الحسن عن أبي سعيد.

عن صالح عن الحسن مرسلًا أثبت، وإسنادها صحيح إلى صالح، وفيه ضعف مشهور ولعله من كلام الحسن لا روايته] انتهى.

٣ ـ أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ.

رواه أبو بكر الكلا بأذي في مفتاح المعاني (١/١١ - ٢ رقم ١١)، ورواه البيهقي في الشعب (٢٩/٧ ح ٤٣٩/٧) من طريق أحمد بن عبيد الصفار في سننه عن ابن أبي شيبة. ورواه الطبراني في المكارم (٧١) عن مطين صاحب المسندح وعلقه البيهقي عن عثمان الدارمي صاحب التصانيف. كلهم عن محمد بن عمران بن أبي ليلى عن سلمة بن رجاء عن صالح المري عن الحسن عن أبي سعيد - رضى الله عنه -. جزم الدارمي ومطين بذكر أبي سعيد، وتردد غيرهما فقال: (أو غيره). ونسبه السيوطي إلى البيهقي فقط، وقال الألباني حفظه الله: ضعيف جداً (ح ١٣٥٢ ضعيف الجامع).

٤ حديث علي \_ رضى الله عنه \_ .
 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء (ح ٨) والخلال في كرامات الأولياء (٢/٧٥ /ق) بلفظ :
 (الأبدال ستون رجلًا ليسوا بالمتنطعين \_ . . وفيه لم ينالوا مانالوا بكثرة صلاة ولا صيام) الحديث وفيه مجاشع بن عَمْرو كذّاب .

٥ - حديث ابن مسعود - رضى الله عنه -.
رواه الطبراني في الكبير (١٠/١٠) ح ٢٢٤/١ وعنه أبو نعيم في الحلية (١٧٣/٤ - ١٧٤)
بلفظ: (لايزال أربعون رجلًا من أمتي قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام . . . إنهم لن
يدركوها بصلاة ولا صيام) وقال أبو نعيم : غريب من حديث الأعمش عن زيد ما كتبناه إلا من
حديث أبي رجاء . وقال الهيثمي في المجمع (١٠/٦٣) رواه الطبراني من رواية ثابت بن عياش
الأحدب عن أبي رجاء الكلبي وكلاهما لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . قال الألباني حفظه
الله (١٤٧٨ الضعيفة) : ؛ ضعيف جداً .

٦ موقوف أبي الدرداء ـ رضى الله عنه ـ.
 رواه الترمذي الصوفي في نوادر الأصول (ص ٣٥٩ الأبدال للسيوطي) بلفظ: (إن الأنبياء عليهم

السلام كانوا أوتاد الأرض. . . يقال لهم الأبدال لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة) الحديث.

٧ ـ قول أبي الزناد ـ رحمه الله تعالى ـ .

رواه أبن أبي الدنيا في الأولياء (ح ٥٧) بلفظ: (لما ذهبت النبوة وكانوا أوتاد الأرض. . . لم يفضلوا الناس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام).

٨ - قول الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى .

رواه البيهقي في الشعب (٧/ ٤٣٩ ح ١٠٨٩١) بلفظ: (لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة) الحديث.

قال أبو عبد الله. (ولم يثبت في الحديث لفظ (الأبدال) ولا (البدلاء) وإنها ورد من طريق ضعيفة لا تنهض مفردة ولا مجموعة، وللصوفية فيهم اعتقاد شركي خاص، وصنف في إثبات حديثهم السيوطي جزءاً في إثبات الأبدال والأقطاب والنجباء!، ولو ثبت الحديث بهذا اللفظ فهاذا فيه ا؟ ليس فيه غير معنى قول رسول الله على (لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق). ليس فيهم ولا لهم قدرة التصرف في الأحياء والأموات والكون كها يدَّعي السيوطي ومخرفوا الصوفية، وكثير ماهم، والله المستعان عليهم. هذا وليس معنى الحديث كها يفهمه بعض الجهلاء والمبتدعين أن الصلاة والصيام والزكاة والحج لا أثر لها، إذ إن من لا صلاة له فلا دين له و (بين الرجل والكفر ترك الصلاة) و (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردّت ردّ سائر عمله) كها قال على وانها معناه أمران أولهها: أن دخول الجنة لا يتوقف على الصلاة وحدها بل لابد من سلامة القلب. والآخر أن دخول الدرجات العلى من الجنة لابد له من أعمال للقلب مع الصلاة وهذا واضح في سياق الحديث إذ الجنة يدخلها (البدلاء \_ إن صحّ اللفظ شرعاً) وغيرهم] انتهى.

المُرى عن تَابِت البُنَاني عن أَسَم عن النبي على مثله.

الحمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إبراهيم الحوبي عن سَعيد بن سُليهان نا صَالح المُرى نا الحَسَن قال: قال رسول الله على: إن بُدلاء أُمتي لم يَدْخُلوا الجنة بصوم ولا صلاة، ولكِنْ برحمة الله وسخاوة الأنْفُس والرحمة لصالح المسلمين.

17 - حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد البزار ثنا عبد الرحمن بن الحارث - جحدر ثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها - عن رسول الله عليها

# قال : « الجنة دار الأسخياء» .

(١٦) ضيعيف.

\* فأما حديث أم المؤمنين \_ رضى الله عنها \_.

(أ) رواه محمد بن الوليد الموقري عن الزهري ـ به عند المصنف هاهنا (١٧)، والموقري واهٍ.

(ب) روى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة:

١ \_ بقية .

\* رواه الدارقطني (كما رأيت) ومن طريقه الأصبهاني في الترغيب (١٢١٩)، وابن حبان في الثقات (٨/ ٣٥ ـ ٣٦)، والطبراني في الأوسط (١٢٣ /ق من زوائده)، وابن الجوزي في الموضوعات (١٨٥/٢) من طريق ابن عدي (١/ ١٨٧ و ١/٣٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٧) من طريق الخرائطي في المكارم (٢٥١) كلهم من طريق جَحْدر ثنا بقية ثنا الأوزاعي ـ به. قال الطبراني: تفرد جَحْدر. قال ابن حبان: لم أر في حديثه ما في القلب منه إلا هذا الحديث، وهو منكر. قال ابن عدي: رواه غير جحدر عن بقية، وجحدر سرقه. واختلفوا في اسمه: (عبد الرحمن بن الحارث) وسهاه ابن حبان: (عبد الله)، وقيل: هو ابنه (أحمد) وكلاهما يلقب بجحدر، وصاحب بقية هو الأب (نزهة الألباب ٥٥٧). \* ورواه أبو بكر الربعى عن بقية ـ به علقة الدارقطني في العلل (٢/٢٨/٥).

\* ورواه أبو الشيخ في النواب (٢/ ٩٦/ اللآليء) عن أبي التحريش (كذا في نسخة اللآليء وهي مليئة بالتصحيف، ولم يذكر الذهبي في المقتنى هذه الكنية ولكن ذكر أبا الحريش عن زيد بن محمد وعنه محمد بن الحسن الأسدي، ولم يسمّه) أحمد بن عيسى الكلابي (كذا،

ولم أجده، فإن كان شيخ أبي الشيخ فقد ذكر في طبقات الأصبهانيين ٤٩٦ أبا جعفر أحمد ابن عيسى بن ماهان الرازي، فليحرر) عن محمد بن عوف الجِمْصي عن بقية - به.

بن طيسى بن منافى الراري، عيسور) عن العلل ٢/٢٨/٥)، ومحمد بن عبد العزيز الرملي (رواه ابن عدي ١/٧٨/١) كلاهما عن بقية عن أبي الفيض يوسف بن السفر عن الأوزاعي ـ به، لكن من مرسل عروة عند ابن مصفى. ويوسف واه، وبقية مدلس فسقطت روايته لهذا الحديث. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح هذا الحديث.

٢ \_ يوسف بن السفر \_ أبو الفيض .

سبق، وهو وأهٍ اتهم بالكذب.

٣ \_ يحيى بن عبد الله البابلتي .

رواه ابن عدي (١/٧٨١) عن ابن قتيبة عن محمد بن الوليد المخرَّمي عنه عن الأوزاعي -به. والبابلتي ضعيف اختلف في سياعه للأوزاعي، وقد صرّح بالسياع في مواطن.

٤ \_ عبد ربه بن سليمان .

رواه ابن شاهين في الترغيب (٢/٤٣)ق) ثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله ثنا إسحاق بن سنين ثنا زكريا بن يحيى المدائني ثنا إبراهيم بن زكريا البصري ثنا عبد ربه بن سليان عن الأوزاعي ـ به. وعثمان هو أبو عمرو بن السّماك ثقة مشهور، وابن سنين هو إسحاق بن محمد بن حازم ابن سنين الختلي صاحب كتاب الديباج قال الدارقطني والحاكم: ليس

بالقوي وقال الذهبي: في كتابه أشياء منكرة، وزكريا لم أثبته، وإبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات (٧٠/٨) وقال: (روى عنه يعقوب بن سفيان) ويعقوب هو الفسوي لا يروي إلا عن ثقة عنده وفي إبراهيم مقال مذكور في لسان الميزان، وعبد ربه دمشقي لم يذكره ابن عساكر روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات.

\* وأما حديث أنس \_ رضى الله عنه \_.

(أ) فقد رواه الخطيب في البخلاء (ص ٥١) من طريق عبد الله بن محمد بن وهب الدنيوري بسنده عن العلاء بن خالد القرشي عن ثابت عن أنس به بزيادة: [والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة بخيل ولا عاق لوالديه ولا منان بها أعطى]. والدينوري متهم والعلاء فيه مقال. ولآخره شاهد ضعيف من مسند أبي بكر الصديق رضى الله عنه فيه فرقد السبخي رواه الترمذي وغيره. (ب) ورواه ابن النجار في ذيل التاريخ (٢/ ٢٩/ اللآليء) من طريق ابن عدي (٦/ ١٥) من حديث موسى الطويل عن أنس بلفظ: (الجنة مأوى الأسخياء). قال ابن عدي: (روى عن أنس مناكير)، وقال ابن حبان: (روى عنه موضوعات)، وقال الصغّاني: موضوع، وقال ابن المحب: منكر.

(جد) ورواه أبو الشيخ في الشواب (٣٠٤٢/تخريج الإحياء) والديلمي في مسند الفردوس (٣٠٤٢/تخريج الإحياء).

(تنبيه):

هذا الحديث سقط من النسخ كلها، وإنها أثبتناه هاهنا:

١ ـ رواه الأصبهاني في الترغيب (١٢١٩) من طريق الدارقطني.

٢ ـ جزم العراقي في تخريج الإحياء، والسيوطي في اللآلي بأنه قد رواه الدارقطني في هذا الكتاب.

الزهري عن عروة عن عروة عن عائشة ـ به.

(١٧) ضعيف، الموقري اتهم بالكذب. والحديث سقط من النسخ الثلاث، وعزاه من هذا الوجه إلى المصنف في (تخريج الإحياء) وفي (اللآليء) كما سبق.

المد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا سويد بن سعيد نا عبد الحميد ح ونا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن زياد نا محمد بن حماد بن ماهان نا عيسى بن إبراهيم البركي نا عبد الحميد بن الحسن الهلالي نا محمد بن المنكدر عن جابر - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عنى عمروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كُتب له صدقة، وما وقى

- \* رواه البخاري في الصحيح (٢٠٢١) والأدب المفرد (٢٢٤.
  - \* ورواه ابن حبان في صحيحه (٤١ / ١ / الترتيب).
    - \* ورواه الطبراني في الصغير (١ / ٢٤٠).
  - \* ورواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (١٠).
- ٤ ـ رواية منكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر عن رسول الله على الله على الله على المنكدر عن أبيه عن جابر عن رسول الله على المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك).
- \* رواه الترمذي (١٩٧١) ح والنسائي وعنه ابن عدي (٢/٤٥٤/منكدر) والقضاعي في مسند الشهاب (٩٠) من طريق أحمد بن محمد الحضرمي عن النسائي ح وابن عدي (٢/٤٥٤) عن محمد بن علي بن سهل ح وأحمد (٣/٣٥). ورواه أحمد (٤/٤٤)، وابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (٢٦). كلهم من طرق (قتيبة بن سعيد وإسحاق بن عيسى وأبي عامر العقدي) عن المنكدر عن أبيه عن جابر به.

وقال الترمذي: (حسن صحيح)، والمنكدر وثّقه أحمد وغيره وضعّفه النسائي وغيره، ولبقية المتن شاهد صحيح من حديث أبي جري الهجيمي في السنن. ورواه الخطيب (٦٢/٨) من طريق الحسين بن علوان عن منكدر ـ به، وابن علوان كذاب.

- ٥ ـ رواية يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر ـ مثله .
  - سبق ذكرها في آخر رواية مسور بن الصلت، وهي وهم.
- ٦ رواية ابن شهاب الزُّهْري عن محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله ﷺ: (كل معروف صدقة).

رواه ابن عدي (١٥١/٣ /رشدين) من طريق رشدين بن سعد عن قُرَّة عن الزهري ـ به، وقال: (غير محفوظ) ورشدين وقرة فيهما مقال، ولا يعرف هذا من حديث الزهري بهذا الإسناد.

ثانياً: رواية عطاء بن أبي رباح عن جابر. وتأتي هاهنا (١٩) ضعيف من هذا الوجه، وصح بنحوه عن جابر ـ رضى الله عنه ـ كما سبق (١٨). رواه أبو يعلى (٢٠٨٥) ح ورواه أبو الشيخ في الأمثال (٣٦) من طريق وكبع (وله تصانيف) كلاهما من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عطاء عن جابر، والخوزي متروك.

وروى الخطيب في الجامع (٨٩٦) من طريق أحمد بن محمد بن عُمر المنكدري نا أبو داود سليان بن سيف قال: كنت مع أبي عاصم النبيل وهو يمشي وعليه طيلسان، فسقط عنه، فسويتُه عليه، فالتفت إليَّ، وقال: (كل معروف صدقة) فقلت: من ذكره ورحك الله؟ قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي على قال: (كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة). قلت: إسناده صحيح إلا أن المنكدري وهو حافظ مُكْثِر قال: الحاكم: (له أفراد وعجائك).

ورواه ابن عساكر (٨/ ٤٥٤ ـ ٥٥٤ /ق).

في ترجمة أبي عاصم من طريق الخطيب - به.

ولأبي عاصم قصة أخرى:

رواها الخطيب في الجامع (٣١٢) من طريق ابن شاذان عن الصولي عن أبي العيناء قال: كنا في جنازة عثمان بن عمر بن فارس سنة سبع ومائتين أو ثمان ومائتين، ومعنا يحيى بن أكثم قاضي

البصرة .

فلاذ أصحاب الحديث بأي عاصم، فقال له يحيى بن أكثم: لو لمظت هؤلاء بشيء! فقال له أبو عاصم: هذا حلب لك شطر. ثم جلسوا حتى دُفِن، ثم وثب للانصراف، فجاء أبو عاصم ليركب، فأمسكت بركابه، فلما استوى في سرجه قال لي: يابني سمعت عثمان بن الأسود يقول: سمعت مجاهداً يقول: كل معروف صدقة.

قال: فها انصرف أحد في ذلك اليوم بشيء عن أبي عاصم غيري.

قلت: إسناده حسن، وله متابعة صحيحة تأتي بعد أسطر.

وهذه قصة غير القصة السابقة.

وأما رواية عطاء، فقد رواه طلحة بن عمرو عن عطاء فقال مرة: عن ابن عباس، وأخرى: عن ابن عمر، ولفظ روايته عن ابن عمر كما هو هاهنا سواء، ولفظ روايته عن ابن عباس بذكر المعروف والدلالة والإغاثة، ويأتي (٢١)، وطلحة ضّعيف. ورواه عبد الله بن محمد الحارثي قال الحاكم: (صاحب عجائب عن الثقات) وقال الخطيب: (لايحتج به) وقال الذهبي في السير (١٥/ ٤٢٥): (ألف مسنده وتعب عليه، ولكن فيه أوابد ماتفوّه بها أبو حنيفة راجت عليه)، ولم يذكر أبو نعيم في مسنده هذا الحديث.

\* ورواه الطبراني (١١/١١) والمكارم له (١١٢) والقضاعي (٨٩) كلاهما من حديث علي بن عبد العزيز البغوي صاحب المسندح ورواه البزار (٩٥٥) ح وابن عدي (٧٧/٤) ح وابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (١١) ح وأبو نعيم (٣/٤) وغيرهم من طريق صدقة بن موسى عن فرقد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي على: (كل معروف لغني أو فقير فهو صدقة).

\* ورواه الطبراني (۲۰/۱۰) ثنا محمد بن السري بن مهران الناقد ثنا بشار بن موسى الخفّاف ثنا أبو عوانة عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: (كل معروف صدقة).

قلت: شيخ الطبراني وثّقه الخطيب (٣١٨/٥) وبشار ضعفوه وقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة، وضعفه على بن المديني، وقال البخاري: منكر الحديث، وحسن أحمد أمره، وقال ابن عدي (٢٤/٢): (لم أر في حديثه حديثاً منكراً، وقول من وثّقه أقرب إلى الصواب). قلت: قد خولف في إسناده.

فقد رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٥٠) عن أبي مالك كثير بن يحيى البصري عن أبي عوانة عن عاصم عن زر عن عبد الله موقوفاً. وكثير أوثق من بشار، وهذا إسناد حسن صحيح. ولأبي عوانة في هذا المتن إسناد آخر: فقد رواه مسلم والخطيب (١/ ٢٩١) وغيرهما من طرق عنه عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة عن رسول الله عليه به.

\* ورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٩ ٥) عن أبي خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: (من صنع معروفاً إلى غني أو فقير فهو صدقة). وهذا إسناد حسن صحيح موقوف على مجاهد ـ رحمه الله تعالى، وسبق من وجه آخر عن عثمان ـ به.

(تنبيه):

سقط هذا الحديث من النسخ الثلاثة، وعزاه العراقي في تخريج الإحياء (٣٠٥٠) إلى هذا الكتاب.

- الله ﷺ: «كل معروفٍ فعلتَهُ إلى غني أو فقيرِ صدقة.
  - ٠ ٢ . . . . . . . . . عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ مثله .

(٢٠) عزاه العراقي (٣٠٥٠) إلى هذا الكتاب، وضعَّفه.

الحجاج بن أرطأة عن عَمْرو بن شعيب عن أرطأة عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن رسول الله على الله على الخير كفاعله، والله يجب إغاثة اللهفان».

(٢١) ضعيف جدا، الحجاج ثقة ولكن قال ابن المبارك ويحيى بن معين: (يدلس عن عمرو بن شعيب ما رواه محمد بن عُبيد الله العرْزمي وهو متروك)!

\* ورواه ابن عدي (٤١٩/٣ / سفيان) من طريق سفيان بن وكيع عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن ابن عمر \_ رضى الله عنها \_ به قال ابن عدي : (رواه غير سفيان بن وكيع فأرسله ، ولم يذكر في إسناده ابن عمر) وابن وكيع ضعيف ، وكذلك موسى ، فهو مرسل ضعيف .

\* ورواه ابن عدي (٢١٢/٣/زكريا) من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم الأعرج عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنها - به. قال ابن عدي: (لا يرويه عن أبي حازم غيره) وهو ضعيف يُكتب حديثه كما قال أبو حاتم وغيره. وقد خولف عن أبي حازم، فرواه ابن عدي يُكتب حديثه كما قال أبو حاتم وغيره. وقد خولف عن أبي حازم، فرواه ابن عدي (٥/٩٠/عمران) والطحاوي في المشكل (١/٤٤٨) كلاهما من طريق عبيد الله العيشي عن عمران بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - عن رسول الله عني : (الدال على الخير كفاعله). وعمران ضعيف، والخطأ في الأسانيد المشهورة مثل (أبي حازم عن سهل) أكثر من المهجورة، فرواية زكريا أمثل.

\* ورواه الترمذي من طريق شبيب بن بشر عن أنس بذكر (الدال على الخير) واستغربه. ورواه أبو يعلى (-) وابن أبي الدنيا في المعروف (١٦/١/ق)، وابن عبد البر في الجامع (١٦/١) والبزار (١٩٥١/الزوائد) من طريق زياد بن ميمون عن أنس بذكر الدلالة وإغاثة اللهفان، واختصر ابن عبد البر الإغاثة، وعند البزار خطأ في نسبة زياد فجعله النميري فإنه رواه عن بشر عن السكن عن زياد عن السكن عن أنس، وقد رواه ابن أبي الدنيا عن عُبيد الله بن عُمر عن السكن عن زياد عن أنس، ولم ينسبه، والسكن إنها يروي عن ابن ميمون الثقفي وهو كذاب.

\* ورواه ابن أبي الدنيا عقبه ثنا عُبيدَ الله بن عُمر ثنا جعفر بن سليهان الضّبعي ثنا هشام عن عبّاد بن أبي علي قال: قال رسول الله ﷺ: (من سرّه أن تنفّس له كربته وأن تستجاب دعوته فليبسر على معسر أو ليدع عنه إن الله يحب إغاثة اللهفان). وفي المخطوط بعد عباد علامة (ص)

وإسناده حسن مرسل، وعباد يروي عن أنس بن مالك وعن أبي حازم عن أبي هريرة، فالله أعلم هل سقط شيء من النسخة أو لا؟

وله شاهد دوّن الإغاثة من حديث زيد العمى عن ابن عمر ـ رواه أحمد وابن أبي الدنيا (من أراد أن تستجاب)، وآخر في التنفيس دون الإغاثة من حديث أبي قتادة ـ رواه مسلم وغيره: (من سرّه).

\* ورواه البيهقي في الشعب (٧٦٥٧) عن الحاكم وغيره من طريق جعفر بن عون عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس بذكر الثلاثة: المعروف والدلالة والإغاثة. لكن رواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (١٤) ثنا أحمد بن منيع (صاحب المسند) ثنا عبد القدوس ابن بكر ابن خنيس عن طلحة عن عطاء عن ابن عمر - رضى الله عنها - عن رسول الله على : كل معروف صنعته إلى فقير فهو صدقة. فلعل الخطأ في الصحابي والمتن من طلحة فإنه ضعيف، وقد اختلف على عطاء كما في (٢٠).

\* ورواه ابن عدي (٢٩٨/٣) وحيثمة بن سليان (عنه تمام) وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (١/٣٣) وتمام في فوائده (١٥٧٥). من طريق الشاذكوني عن يحيى بن اليهان عن سفيان ح ورووه (أحمد ولم يسمه ٣٥٧/٥ و ٣٥٨، والدارقطني في المؤتلف ص ١٠٥٧) في مسند أبي حنيفة كلاهما عن علقمة بن مرثد عن سليهان بن بريدة عن أبيه بذكر الدلالة والإغاثة، ولا يصح، وعزاه صاحب الجامع الكبير إلى أبي يعلى والضياء في المختارة.

\* ورواه ابن عساكر (١٥//١٥/ق) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه في الإغاثة، وفيه الكديمي متهم. ورواه البيهقي في الشعب (١١١٧٢) من وجه آخر عنه: (كل معروف صدقة وإغاثتك اللهفان صدقة).

\* وأما حديث (كل معروف صدقة) فقد صح عن جماعة من الصحابة \_ رضى الله عنهم: منهم أبو موسى (عند البخاري ومسلم)، وحذيفة عند مسلم، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان، ومسدد في مسنده، وابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في الأداب، والخطيب (١٩٤/٧)، وأبو نعيم (١٩٤/٧)، وأبو الشيخ في الأمثال (٣٥) وغيرهم.

#### فالخلاصة :

١ ـ صح (كل معروف صدقة).

٢ - صح (الدال على الخير كفاعله) من حديث أبي مسعود وغيره، وانظر الصحيحة (١٦٦٠).

٣ ـ (إن الله يجب إغاثة اللهفان) ثبتت من مرسل عباد، وموصول زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر، والشواهد الأخرى على علاتها، والله أعلم.
 (تنبيه):

سقط الحديث من النسخ الثلاثة، وعزاه العراقي في تخريج الإحياء (٣٠٤٩) إلى هذا الكتاب. ٧٢ - حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليهان بن الأشعث ثنا علي بن أبي سليهان ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله على السخاء».

(٢٢) باطل: بقية يدلس يوسف بن السفر أبا الفيض وهو كذّاب، وضعفَّه المنذري (٣٨٣/٣)، وقال ابن وقال الدارقطني (١٧٩/٢/ الموضوعات): (يوسف متروك يكذب، والحديث لايثبت)، وقال ابن الجوزي (١٧٩/٢): (لايصح)، وأقره السيوطي في اللآليء (١/١٥)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (١٢٩/٢).

### \* فأما رواية بقية فجاءت على وجوه:

١ - رواه ابن عساكر (١٥/ / ٨٠٨ /ق) والتيمي في الترغيب (١٥٢٠) من طريق الدارقطني في هذا الكتاب (٣٠٢٨ تخريج الإحياء) عن ابن أبي داود (وله مسند وتصانيف) عن علي ابن أبي سليمان عن محمد بن عبد العزيز الرملي عن بقية عن اللأوزاعي به موصولاً. ورواه أبو حامد الشجاعي في أماليه (٦٢٢ / الضعيفة) من طريق بقية ـ به.

Y - region | 1 - region | 1

والراجح في رواية بقيّة:

١ ـ هو مدلس، وقد ذكر ثلاثة عنه (يوسف بن السفر) بينه وبين الأوزاعي، ولم يذكر الأخرون عنه سماعاً من الأوزاعي.

٢ - الحديث مرسل: فيحيى ثقة مشهور ومعه كثير، ومن وصله فالرملي وفيه مقال ـ وابن أبي حازم وإسناده ضعيف وأبو عمار ولم أقف على الطريق إليه.

وتوبع بقية عن يوسف:

١ ـ رواه الدارقطني في العلل (٥ / ٢٨ ـ ٢٩ /ق) معلقاً عن أبي همام .

٢ - ورواه ابن عساكر (١٥/ / ٨٠٧ - ٨٠٧/ق) عن ابن الأكفاني عن عبد العزيز الكناني
 عن محمد بن عمر الحمصي (في ترجمته) عن ابن خالوية (النحوي المشهور) عن ابن المطبقي
 عن محمد بن عزير كلاهما عن يوسف عن الأوزاعي ـ به موصولاً ، وزاد : (وحسن الخلق) .

- \* ورواه القشيري في الأربعين (\_) والفلاكي في الفوائد (٦٢٢/الضعيفة) من طريق يوسف به موصولاً.
  - \* ورواه أبو الشيخ في الثواب (٢٤٨/٣/ الترغيب للمنذري) موصولاً.
  - \* وعلَّقه الترمذي الصوفي في النوادر (الأصل ٦٧ في ١/٩٤/١/ق) موصولًا.
    - \* ولم أجده في الأولياء لابن أبي الدنيا.

(تنبيه) :

الأحاديث (٢٢ ـ ٢٥) ساقطة من النسخ الثلاثة، وعزاها في تخريج الإحياء (٣٠٢٨) إلى هذا الكتاب. و الكتاب. و (٢٢) رواه الأصبهاني في الترغيب (١٥٢٠) من طريق المصنف في هذا الكتاب. و (٢٠ ـ ٢٤) رواه ابن عساكر (١٥/٨/٥) كذلك. و (٢٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢٧ ـ ١٧٩) من طريق المصنف معلقاً هكذا.

٣٣ - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا يحيى بن عثمان الحمصي ثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي ثني الزهري عن عروة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما جُبل وليُّ لله -عز وجل - إلا على السخاء».

٧٤ - حدثنا عبد الله بنُ سليمان ثنا كثير بن عُبَيْد ثنا بقية عن يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن النبي عليه مثله.

حن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي على السفر عن النبي على السفر عن النبي على النبي على السخاء وحسن الخلق».

- ٢٦ - . . . . . . عن أبي هارون العَبْدي عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه ـ عن رسول الله على قال: «إن الله عز وجل جعل للمعروف وجوهاً من خلقه:

حبَّب إليهم المعروف.

وحبّب إليهم فعاله.

ووجّه طلاب المعروف إليهم.

ويسرَّ عليهم إعطاءهم كما يسرَّ الغيث إلى الأرض الجَدْبة، فيحييها

### ويحيى بها أهلها.

(٢٦) ضعيف جداً: أبو هارون هو عمارة بن جُويْن متروك متهم بالكذب، ومعناه صحيح. \* رواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (٢ و ٤) عن أبي همام الوليد بن شجاع عن أبي يحيى الثقفي عن الحارث النميري عن أبي هارون عن أبي سعيد بلفظين:

(إن أحب عباد الله إلى الله عز وجل من حبّب إليه المعروف وحبّب إليه فعاله). (إن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه: بعض إليهم المعروف، وبغض إليهم فعاله، وحظر عليهم إعطاءه، كما يحظر الغيث عن الأرض الجدبة ليهلكما ويهلك بها أهلها، وما يعفو أكثر). والثقفي والنميري لم أعرفهما، وفيمن اسمه الحارث: (الضمري روى عنه ابن أبي ذئب).

\* ورواه ابن الجوزي في العلل (٢/ ١٩) من طريق العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٠٥/ عثمان) عن أحمد بن داود عن هشام بن عمّار (له تصانيف) نا عبد الرحمن الثقفي نا عثمان بن سماك عن أبي هارون عن أبي سعيد به: (إن الله عز وجل ـ خلق المعروف) الحديث بطوله. قال العقيلي: (عثمان مجهول، وحديثه غير محفوظ، ولا يعرف هذا الحديث إلا به). قلت: رواية ابن أبي الدنيا لا تنقض هذا فالثقفي هو هو والحارث لعله سقط قبله (أبو)، وإسناد ابن أبي الدنيا إليهم أصح من إسناد العقيلي.

\* ورواه أبو الشيخ في الثواب (٣٠٤٦/تخريج الإحياء) والديلمي في مسند الفردوس (-)، وابن النجار في ذيل التاريخ (جامع السيوطي) من حديث أبي سعيد ـ رضى الله عنه.

\* ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٨١ ـ ٢٨٢) حدثنا أحمد بن محمد بن موسى (بن يحيى ابن خالمه العنبري) ثنى أبي (في ترجمته) ثنا أحمد بن يونس الضبي عن زياد بن عبد الرحمن النميري عن عبد الله بن عُمر عن أبي بن كعب قال: قال لي النبي على: (يا أبي، إن الله ـ عز وجل ـ جعل للمعروف وجوهاً) الحديث بطوله. قلت: (زياد هو ابن عبد الله لا ابن عبد الرحمن، ولم يذكروا له رواية عن ابن عُمر، والسلمي لم أعرفه، والحبطي ضعيف جداً وقال ابن عدي: (أحاديثه غير محفوظة).

\* وله شاهد آخر من حديث علي ـ رضى الله عنه: (اطلبوا المعروف من رحماء أمتي) الحديث وفيه: (إن الله خلق المعروف) الحديث بطوله.

\* رواه الحاكم (٣٢١/٤) وصححه، وردّه الذهبي وغيره، وإسناده ضعيف جداً، وقد روي أوله من مسند أبي سعيد رضى الله عنه كها خرّ جتُه في (المجلس الأول لابن ناصر).

### (تنبيه) :

١ ـ سقط هذا الحديث من النسخ الثلاثة، وعزاه في تخريج الإحياء (٣٠٤٦) إلى هذا الكتاب.

· ٢ \_ قال الألباني \_ حفظه الله: (ضعيف جداً) وعزاه إلى ضعيفته (٢٤٨٩) ولما تنشر. ٧٧ ـ حدثنا محمد بن غُلد ثنا إبراهيم بن حمّاد الأزدي ثنا عبد الرحيم بن حماد البصري ثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ عن رسول الله على قال: «تجاوزوا عن ذنب السخى، فإن الله آخذُ بيده كلما عش».

(٢٧) حسن: روي من مسند جماعة من الصحابة \_ رضى الله عنهم، وله شاهد من حديث أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ عن رسول الله على قال: (كان رجل ممن كان قبلكم يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت مُعْسِراً فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله، فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم، وله شاهد آخر من طرق في: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم) يعني إلا الحدود خرَّجه الألباني \_ حفظه الله \_ في صحيحه (٦٣٨) من حديث عائشة \_ رضى الله عنها \_ بشواهده.

أولاً: رواية الأعمش:

(أ) ١ ـ رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٨٥) من طريق الدارقطني في الأفراد (-) عن محمد بن مخمد بن حميد الرازي (وهو محمد بن محمد بن حميد الرازي (وهو واه) عن إبراهيم بن محمد الدستوائي كلاهما عن إبراهيم بن حماد الأزدي .

٢ ـ ورواه البيهقي في الشُعب (١٠٨٦٨) عن الحاكم (وله تصانيف) من طريق إبراهيم بن أحمد ابن النعان.

٣ ـ ورواه التيمي في الترغيب (١٥٢١) من طريق محمد بن إسحاق بن منده (وله تصانيف) عن عبد الرحيم بن يحيى بن هارون ح ورواه البيهقي في الشُعب (١٠٨٦٧) عن الروذباري (وله تصانيف) عن الحسين بن الحسن الطوسي ـ كلاهما عن أبي خالد يزيد بن محمد العقيلي.

٤ - ورواه البيهقي في الشعب (١٠٨٤٣) عن السلمي (وله تصانيف في سنن الصوفية وغيرها)
 وغيره من طريق الكديمي (وهو متهم). كلهم عن عبد الرحمن (وقيل في بعض الروايات: عبد الرحيم) بن حماد عن الأعمش:

١ عن أبي وائل عن ابن مسعود: رواه كذا إبراهيم بن أحمد بن النعمان، ورواه محمد بن حميد الرازي (وهو متهم) من طريق إبراهيم بن حماد.

Y - عن إبراهيم عن ابن مسعود: رواه كذا البيهقي من طريق أبي خالد العقيلي، وخولف عليه. 
Y - عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: رواه إبراهيم بن حماد، ورواية ابن منده عن العقيلي. فقد رأيت أن أرجحها ماكان عن (إبراهيم)، وذكر علقمة أرجح كذلك من إسقاطه. وقد قال العقيلي (٨٢/٣): (عبد الرحيم بن حماد حدّث عن الأعمش بها ليس من حديثه). وقال البيهقي في بعض أسانيده: (إسناد مجهول ضعيف، وعبد الرحيم ينفرد به). وقال أبو نعيم في إسناد فيه ابن حميد الرازي من طريق أبي وائل عن عبد الله: (غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا من هذا الوجه). ورواية الداقطني له في الأفراد تدل على أنه رآه فَرّداً من حديث الأعمش.

قلت:

١ \_ عبد الرحيم ذكره ابن حبان في الثقات (١٣/٨) وقال: (روى عنه أهل العراق).

٢ ـ وقد توبع عن الأعمش:

(ب) رواه أبو نعيم في الحلية (٥٨/٥ - ٥٥) عن الطبراني في الأوسط (١٢٢١) عن أحمد أبن عُبيد الله بن جرير بن جبلة عن أبيه عن بشر بن عُبيد الدارسي عن محمد بن حميد العتكي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود - به. قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا محمد تفود به بشر.

قلت: قد رواه غيره كها سبق عن الأعمش، وعُبيد الله وثّقه الخطيب، وبشر ضعفّه ابن عدي وذكره ابن حبان في الثقات (١٤١/٨) وروى عنه يعقوب بن سفيان الفسوي وهو لا يروي إلا عن ثقةٍ عنده، ولم أجد ترجمة لأحمد ومحمد، وفي طبقة العتكي ممن اسمه محمد ابن أبي حميد وفيه ضعف ولم ينسب العتكي.

ثانياً: رواية زر بن حبيش عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه.

\* ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٣٤) عن الطبراني في الأوسط له (-) ثنا محمد بن عاصم الأصبهاني (له جزء من رواية أبي نعيم عن ابن فارس عنه ، ولم أجد هذا فيه) ورواه الخطيب (١٠ / ٨٥ - ٨٦) عن أبي عُمر ابن مهدي ح وعن الحسن بن محمد الخلال (له مجالس وأجزاء) عن الدارقطني (لعله في الأفراد له) - كلاهما عن محمد بن مخلد (له أجزاء) . كلاهما: ثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي الكوفي ثنا أبي ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله عن إقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم) . قال الدارقطني: (غريب من حديث عاصم عن زر عن عبد الله ، تفرد به الحنفي عن أبيه عن أبي بكر بن عياش ، ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد) . قلت: رواه محمد بن عاصم ومحمد بن مخلد كما رأيت ، وعبد الله ثقة ، وأبوه فيه مقال ، وكذلك شيخه وشيخ شيخه ، وإسناده مكتوب .

### (تنبيه):

1 \_ لم يصرح أحدٌ بعزوه إلى هذا الكتاب، وإنها رواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني (قال في تخريج الإحياء): في الأفراد، وإنها ألحقته لاحتهاله ومناسبته، فلا يخلو من أحدهما أن يكون من الكتاب أو ذيلًا على الكتاب من روايات المصنف نفسه.

له ألفاظ: (تجافوا) و (تجاوزوا) و (لايذهب السخاء على الله، السخي قريب من الله، فإذا لقيه يوم القيامة آخذ بيده فأقاله عثرته) والأخير للبيهقي.

\* وله شواهد ضعيفة:

١ ـ من مسند ابن عباس ـ رضى الله عنها.

\* رواه الخطيب (٣٢٥/٨ و ٣٢٥/١٤)، وأبو نعيم في الحلية (١٠)٤) من طرق عن ذي النون.

\* ورواه أبو نعيم (١٠١٠)، والبيهقي في الشُّعب (١٠٨٦٩) عن ابن بشران عن دعلج عن مطين (ولثلاثتهم تصانيف) من طريق محمد بن عقبة .

\* ورواه الخرائطي في المكارم (٢٨٢/ المنتقى) من طريق سعيد بن محمد المدني. كلهم عن فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس ـ به.

قال أبو نعيم في طريق ابن عقبة: (في هذا الإسناد مجاهيل).

٢ ـ من مسند أبي هريرة ـ رضي الله عنه .

رواه ابن عساكر (- ١ق) عن ابن الأكفاني عن الكتاني عن فضل بن سهل عن محمد بن عُمر عن أحمد بن عُمر عن الحسين بن أحمد بن محمد الطائي عن أبيه عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ـ به.

٣ ـ عن مسند عائشة ـ رضى الله عنها.

رواه ابن أبي الدنيا في المكارم (٦٢)، والبيهقي في الشعب (٨٣٣٥) عن الحاكم، والطبراني في الأوسط (-) عن مطين، وغيرهم بلفظ: (أقيلوا الكرام عثراتهم) وفي رواية: (دوي الهيئات). وفيه المثنى العطار قال الدارقطني: متروك.

# ٢ - [باب في الأسخياء: ١ - طلحة - رضي الله عنه]

٧٨ ـ حدثنا القاضى أبو جعفر بن إسحاق البهلول حدثني أبي قال: نا أبو المطرف المغيرة بن مُطَرف ـ ح حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا محمد بن الصَبَّاح نا سُفيان قال: نا طَلحة بن يحيى قال: حدثتني جَدَّتي سُعدىٰ بنت عوف قالت: دخل عَلَيَّ طَلحة ، فرأيتُ منه ثقلا ، فقلت : مَا لَك؟ فقال: اجْتَمَعَ عندي مالٌ ، فقد غَمَّني! قلت : وما يغمك؟! ادْعُ قَوْمَك! قال: يا غلام عَلَيَّ قَوْمي . فقسمه فيهم ، فسألتُ الخادِمَ أو الخازن كم كان؟ قال: أربعائة ألف .

(٢٨) صحيح : (رواه سفيان بن عيينة حدثني طلحة حدثني جدتي سُعْدَي)، ولها صحبة ـ رضى الله عنها، وعن سفيان رواه :

١ ـ المغيرة بن المطرف: هاهنا (٢٨).

٢ \_ محمد بن بكر بن خالد: هاهنا (٢٩).

٣ ـ محمد بن الصبّاح: رواه ابن عساكر (٦٤/٨)ق) من طريق المصنف هاهنا (٢٨) عن أبي بكر الشافعي عن إبراهيم الحربي (ولهم تصانيف) عن محمد ـ به.

٤ ـ أبو بكر الحميدي: رواه ابن عساكر (٥٦٤/٨)ق) من طريق يعقوب بن سفيان في تاريخه (٤٥٨/١) عن الحميدي (وله الفوائد والتصانيف).

هُ ـ علي بن المديني: رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٨٨) وفي الصحابة (٣٧٥) عن ابن كيسان عن إساعيل بن إسحاق القاضي عن علي (ولهما تصانيف).

٦ ـ قتيبةً بن سعيد: رواه أبو نعيم في الحلية (١ /٨٨) وفي الصحابة (٣٧٥) من طريق محمد بن

إسحاق السرّاج في تاريخه (؟) عن قتيبة.

٧ \_ محمد بن عبَّاد: رواه أحمد بن حنبل في الزهد (ص ١٤٥)، والنسخة كثيرة السقط والتصحيف.

٨ ـ أبو نعيم الفضل بن دكين: رواه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٢٠) عنه.

٩ \_ أسد بن موسى : رواه الطبراني (١١٢/١) ثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد (وله تصانيف في الزهد وغيره).

10 \_ ابن أبي عُمر: رواه الحاكم (٣٧٧/٣ ـ ٣٧٨) عن علي بن عيسى بن إبراهيم الحربي عن إبراهيم الحربي عن إبراهيم بن أبي طالب عن محمد بن يجيى بن أبي عُمر العدني (وله المسند وغيره).

هذا:

وقد رواه البلاذري في أنساب الأشراف (١٣/٧٧/ق) عن محمد بن سعد (-) عن الواقدي (-) عن إسحاق بن يحيى حدثتني جدتي سعدي - به.

\* وفي متنه في الحلية وغيرها زيادات:

دخل عليَّ طلحة ذات يوم وهو حاثر النَّفْس.

فقلت: مالي أراك كالح الوَّجه، ما شأنك، أرابك مني فأعتبك؟.

قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت.

قلت: فها شأنك؟

قال: المال الذي عندي قد كَثُر وأكربني.

قالت: فقسمه حتى ما بقي منه درهم واحد! قال طلحة: فسألتُهما: كم كان المال؟ (رواية الفَضْل).

قالت سعدى: فسألتُ خازن طلحة: كم كان المال؟ قال: أربعهائة ألف. (رواية الحميدي). قال سفيان: وكانت غلة طلحة كل يوم ألفاً وافياً (رواية ابن أبي عُمر، وقد رواه سفيان عن عَمرو بن دينار عن مولى لطلحة). قال سفيان: كان طلحة يُسمَّى الفيَّاض (رواية قتيبة وابن أبي عُمر. . .)، وكان أهله يقولون: إن رسول الله ﷺ سهّاه الفياض (رواية أسد بن موسى).

١ ـ يأتي هاهنا (٣٣) من رواية موسى بن طلحة أن زوجة طلحة التي قالت له ما قالت هي أم
 كلثوم بنت أبي بكر، ورواية طلحة بذكر سعدي أثبت، ولا يمتنع أن يكون حدَث لكل منها.

٢ \_ تصحف في المطبوعة إلى: (المعزة. . . نَا إسحاق. . . سعدى قال)!

\* وقد تكرر ذلك من طلحة \_ رضى الله عنه \_ في قصص كثيرة، منها:

١ ـ صح عن الجسن البصري ـ رحمه الله تعالى ـ قال:

باع طلحة أرضاً له بسبعهائة ألف، فبات ذلك المال عنده ليلةً، فبات أرقاً من مخافة المال، حتى أصبح ففرَّقه.

رواه أبن عساكر (٨١ / ٥٦٥ – ٥٦٥ /ق) من طريق الخرائطي في مكارم الأخلاق (٨١ – ٨١ /ق) عن صالح بن أحمد بن حنبل ح ورواه أبو نعيم في الحلية (١ / ٨٩) من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل – كلاهما (صالح وعبدالله) عن أبيهما في كتاب الزهد له (ص ١٤٥) وفي كتاب فضائل الصحابة (١٢٩٣) عن روَّح بن عبادة عن عوف عن الحسن.

ورواه ابن سعد (٣/ ٢٢٠ ـ ٢٢١) أخبرنا روح أخبرنا هشام عن الحسن ـ به ، وفيه : قال طلحة : (إن رجلا تبيتُ هذه عنده في بيته لا يدري مايطرقه من أمر الله لغريرٌ بالله) . فبات ورسله تختلف بها في سكك المدينة حتى أسحر وما عنده منها درهم . ورواه ابن عساكر (٨/ ٥٦٤ / ٥) من طريق الدينوري في المجالسة (-) عن إبراهيم بن نصر عن علي بن المديني (وله تصانيف) عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام عن الحسن قال : باع طلحة أرضاً له من عثمان ـ الحديث، والدينوري فيه مقال شديد.

وهذا إسناد صحيح، والحسن عن طلحة منقطع، ويجوز أن يكون لروَّح فيه شيخان، وكلاهما ثقة، وفي سماع هشام من الحسن كلام لا يضِرّ. وقد رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه (٢/١٥/٤) ثنى سعيد بن أسد ثنا ضمرة (بن ربيعة) عن (عبد الله) بن شوذب عن الحسن قال: باع طلحة أرضاً له بهائة ألف فتصرف بها. وهذا صحيح كسابقه عن الحسن. وبيع الأرض والعقار فيه تفصيل مذكور في جزء (ذم الاحتيار في بيع العقار).

٢ - صح عن محمد بن عمران التيمي عن سعدي قالت: لقد تصدق طلحة يوماً بهائة ألف درهم، ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جعتُ له بين طرفي ثوبه. ورواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٨٨) من طريق إسهاعيل بن إسحاق القاضى (وله تصانيف) بسنده، ومحمد هو ابن عمران ابن محمد بن إبراهيم بن طلحة قاضى المدينة، وهو منقطع عن سعدى.

٢٩ ـ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن بكر بن خالد النيسابوري نا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن جدته سعدي ـ نحوه .

(٢٩) رواه ابن عساكر (٦٤/٨)ق) من طريق المصنف به، وليس هو في النسخ الثلاثة، وسبق تخريجه (٢٨).

وسر البير البير السافعي نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا عبد الله بن عمر نا محمد بن يعلى نا الحسن بن دينار عن على بن زيد قال عبد الله بن عمر نا محمد بن يعلى نا الحسن بن دينار عن على بن زيد قال جاء أعرابي إلى طلحة ، فسأله وتقرب إليه برحم ، فقال: إن هذه لَرَحَمُ ما سألني بها أحد قبلك ، إنَّ لي أرضاً قد أعطاني بها عثمان رضى الله عنه ثلاثهائة ألف ، فإن شئت فاغد فاقبضها ، وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن ، فقال الأعرابي: الثمن فباعها من عثمان ، ودفع إليه الثمن .

(٣٠) ضعيف، وعلي بن زيد: فيه ضعف وبينه وبين طلحة انقطاع.

\* رواه ابن عساكر (٨ /٦٣ ٥ /ق) من طريق ابن غيلان عن أبي بكر الشافعي (في فوائده المعروفة بالغيلانيات \_) عن الحربي (وله تصانيف) \_ به .

ورواه البلاذري في أنساب الأشراف (١٣/٧٨/ق) ثني خلف البزاز وعبد الله بن صالح ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال: أتى رجل طلحة ـ فذكره.

وهو أصح من سابقه مع انقطاعه.

\* وله شاهد في سؤاله برحم ما سُئِل بها قطّ عند ابن عساكر (٥٦٤ - ٥٦٤) من طريق الدينوري في المجالسة (-) عن الكديمي عن الأصمعي عن محمد بن عمران.

وهذا سند واه : الدينوري وشيخه متهان، ومحمد بن عمران عن طلحة منقطع . وذُكِر أن بعض الكرماء سُئلتُ بها قطّ، ولأَكر أن بعض الكرماء سُئل ذلك برحمه من آدم! ، فقال : تلك رَحِمٌ ما سُئلتُ بها قطّ، ولأصلنّها، فعل ذلك كذلك .

٣١ ـ حدثنا أبو بكر الشافعي نا إبراهيم الحربي نا محمد بن أبي عمر نا سفيان عِن مُجَالِد عن الشَّعبي عن قَبِيصة بن جابر قال: صحبتُ طَلحة، فما رأيت أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه.

(٣١) صحيح، ومجالد بن سعيد فيه ضعف يُعتمل في مثل ذلك الموطن، وقد توبع من أعلى كها سترى.

\* ١ - رواه ابن عساكر (٥٦٣/٨)ق) من طريق الدارقطني (هاهنا) عن أبي بكر الشافعي عن إبراهيم الحربي عن محمد بن يحيى بن أبي عُمر العدني (صاحب المسند، وثلاثتهم لهم تصانيف). ورواه ابن عساكر (٥٦٢/٨ - ٥٦٣٥ق) من طريق محمد بن مخلد عن الشافعي - به.

٢ - ورواه ابن عساكر (٥٦٣/٨)ق) من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه
 ١).

٣ ـ ورواه ابن سعد (٣/ ٢٢١) عن الفضل بن دكين.

٤ - ورواه الطبراني (١١١/١ - ١١١) ثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى (وله الزهد والمسند).

ورواه أبو نعيم في الصحابة (٣٧٤) من طريق خلف بن عَمْرو ـ كلاهما عن الحميدي (وله تصانيف).

كلهم عن سفيان ـ به.

\* ورواه ابن عساكر (٥٦٢/٨)ق) من طريق ابن الجراح (وله أجزاء) عن البغوي (صاحب معجم الصحابة وغيره) عن سويد بن سعيد عن علي بن مُشهر كلاهما سفيان وعلي عن مجالد ـ به، وفي رواية الحميدي (ثنا مجالد) و (سمعت) قال سفيان: وكان يُسميَّ الفياض) يعني طلحة ـ رضى الله عنه.

\* وقد توبع مجالد: رواه ابن عساكر (٥٦٣/٨)ق) من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي في

تاريخه (١/ ٤٥٩) عن الحميدي عن سفيان سمع عبد الملك بن عمير عن قبيصة ـ به . ورواه البلاذري في أنساب الأشراف (١٣/ ٧٨/ق) عن محمد بن سعد (ـ) عن الواقدي (ـ) عن سفيان عن عبد الملك عن قبيصة ـ به .

\* وله شاهد واه!:

رواه ابن عساكر (٥٦٣/٨) عن الواقدي عمد بن سعد في الطبقات (٢٢٢/٣) عن الواقدي عن ابن عن الراقدي وشيخه عن ابن أبي سَبْرة عن غُرمة عن السائب بن يزيد قال: (صحبتُ طلحة) بنحوه والواقدي وشيخه متروكان.

\* وله شاهد آخر:

رواه الحميدي في الفوائد (٨٣/٧/شرح البخاري) من طريق قيس بن أبي حازم قال: (صحبت طلحة) فذكره.

٣٢ ـ حدثنا أبو بكر الشَّافعي نا إبراهيم الحَربي نا دحيم نا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال: ابتاع طلحة بئراً في ناحية الجبل، ونحر جزوراً، فأطْعَمَ الناسَ، فقال رسول الله ﷺ: «أنت يا طلحةُ الفَيَّاض».

(٣٢) محتمل على ضعف طرقه لأنها مسلسلة بآل طلحة ـ رضى الله عنه ـ وهذا أدعى أن يحفظوا هذه المنقبة ، وقد صح عن سفيان بن عيينة ـ رحمه الله تعالى ـ وهو من أتباع التابعين قال: (كان أهل طلحة يقولون: سهاه رسول الله ﷺ الفيّاض)، وروي مرسلًا من وجه آخر.

حديث سلمة بن عامر بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ.

١ \_ رواه ابن عساكر (٨ / ٥٠ / ٥) من طريق المصنف (٣٢) عن أبي بكر الشافعي (له الفوائد وغيرها) عن الحربي (له تصانيف). ورواه ابن عدي (٤٤٣/٦) عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان. ورواه الطبراني (٧/٧) عن إبراهيم بن عبد الرحمن. ورواه أبو نعيم في الصحابة (٣٧٢) من طريق الحسن بن سفيان في مسنده (-).

كلهم عن عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدُحيْم قال: حدثني محمد بن طلحة (التيمي) ثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه (زاد إبراهيم والحسن: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) عن سلمة بن الأكوع - به. ومحمد بن طلحة بن عبد الرحمن التيمي قال: أبو حاتم: يُكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: (ربيا أخطأ)، وصحح له الحاكم، وقد رواه عنه إبراهيم بن المنذر بسند آخر. وموسى قال البخاري: (عنده مناكير) وقال ابن معين: (ضعيف) و (لايكتب حديثه)، ولعلهم أنكروا عليه ما ذكره ابن عدي (١٩٤٣): (يروي عنه عقبة بن خالد أحاديث لا يتابع عليها).

وذكره البلاذري في أنساب الأشراف (٧٨/١٣) عن المدائني عن محمد بن طلحة عن إسحاق ابن يحيى عن موسى بن طلحة قال: اشترى طلحة بئراً في غزوة ذي قرد، فتصدق بها، ونحر جزوراً، فأطعمها الناس، فقال عليه:

يا طلحة أنت الفياض.

٢ ـ على أنه قد خولف:

فقد رواه ابن عساكر (٨/٥٦٠/ق) من طريق الزبير بن بكار في نسب قريش (-) عن إبراهيم ابن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن بسطاط! عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلاً أو معضلاً. وابن بسطاس - كذا عند ابن عساكر - لم أعرفه، وإسناده صحيح إليه. والتيمي يروي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله فلعله أخذه منه \_ إن صح.

٣ ـ وقد توبع من أعلى:

فقد رواه ابن عساكر (٥٦٠/٨) من طريق محمد بن محمد عن سلمة بن كهيل ـ قال ابن عساكر: أخطأ، وإنها هو ابن الأكوع. قلت: إسناد ابن عساكر فيه سقط، ونسخة الظاهرية كم فيها من تصحيف وسقط.

فالخلاصة فيه:

إسناده ضعيف يُكتب.

\* حديث طلحة بن عُبيد الله \_ رضى الله عنه \_.

١ - رواه ابن أبي عاصم في السنة (٣٠٠٠) عن الحسن بن علي الحُلُواني (وله سنن) ، ومن طريق ابن أبي عاصم رواه ابن الأثير في الصحابة (٣/٥٩).

ورواه ابن عدي (٢٨٣/٣ - ٢٨٤) عن عبد الله بن أبان عن أحمد بن الفضل الصائغ.

ورواه أبو نعيم في الصحابة (٣٧١) عن الطبراني (١١٢/١ و١١٧) عن يحيي بن عثمان.

ورواه الحاكم (٣/ ٣٧٤) عن أبي بكر بن إسحاق عن علي بن عبد العزيز (وله مسند).

كلهم ثنا سليان بن أيوب بن سليان بن عيسى بن موسى بن طلحة ثنى أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: سمّاني رسول الله على:

يوم أحد : طلحة الخير

ويوم غزوة العشيرة: طلحة الفياض.

ويوم حنين: طلحة الجــود.

زاد الحُلُواني في أوله: (كان إذا رآني قال: سِلْفي في الدنيا والأخرة). قال ابن عدي: لا يتابع سليمان عليه.

وقال الهيشمي (١٤٧/٩): فيه من لم أعرفهم، وسليمان وثِّق وضَعْف. قلت: يعني أبا سليمان وجده، وسليمان قال الفضل بن سكين: (كوفي ثقة) والفضل ضعيف ذكره ابن حبان في الثقات وكذّبه ابن معين في سماعه من عبد الرزاق!، وذكر ابن عدي (٢٨٣/٣) أنه لم يجد كلاماً للأولين في سليمان، وغمزه.

\* وأبوه ذكره ابن أبي حاتم (٢ / ٢٤٨) برواية ابنه، ولم أقف عليه في ثقات ابن حبان فلم يذكره، وجدّه يعني عيسى بن موسى بن طلحة أو سليهان بن عيسى لم أعرفهما.

فالخلاصــة:

إسناده ضعيف لجهالة الثلاثة:

٢ ـ وله متابعة من أعلى:

فقد رواه ابن أبي عاصم في السنّة (١٤٠٤). وأبو نعيم في الصحابة (٣٧٣) عن الطبراني (-)

عن مسعدة العطّار. والحاكم (٣٧٤/٣) عن محمد بن صالح بن هانيء عن محمد بن رجاء. كلهم نا إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن طلحة التيمي ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى ابن طلحة عن أبيه أنه نحر جَزُوراً ـ الحديث.

قال الحاكم والذهبي: صحيح.

ومحمد قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وقال ابن حبان في الثقات: ربها أخطأ.

\* وإسحاق قال أحمد وعمرو بن على والنسائي: (متروك الحديث)، وقال ابن معين: وقال يحيى ابن سعيد وأحمد وابن معين: (ليس بشيء) وتركه عبد الرحمن بن مهدي. وضعّفه أبو داود

والساجي والدارقطني وغيرهم.

\* وقال البخاري: (يهم في الشيء بعد الشيء إلا أنه صدوق يتكلمون في حفظه، يُكتب حديثه)، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وليس بقوي ولا بمكان أن يُعتبر بحديثه، يُكتب حديثه)، وقال ابن حبان في الثقات (٦/٤٥): وروى عنه وكيع وابن المبارك، (أدخلناه في الضعفاء لما كان فيه من الإيهام، ثم سبرتُ أخباره، فأدى الاجتهاد إلى أن يُترك مالا يتابع عليه، ويُعتج بها وافق الثقات) فهذه فائدة في بيان بعض ثقاته. وصحح له الحاكم - كها رأيتَ هذا الحديث، وقال ابن عدي: (لم أجد في أحاديثه أنكر مما ذكرتُ، وهو خير من إسحاق بن أبي فروة وإسحاق بن نجيح بكثير) يعني غير متروك، ولم يذكر هذا الحديث له. وانظر لترجمته: تهذيب المنزي (٢/٤٨٩)، والعقيلي (١/٣٢١)، وابن عدي (١/٣٣٢)، وابن عساكر

وله طريق أخِرى.

مرسلة أيضاً:

قال البلاذري في أنساب الأشراف (١٣/٧٧/ق) حدثني عبدالله بن صالح العجلي ح وحدثني محمد بن سعد (\_) عن الواقدي \_ كلاهما عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال: قدمت وفود من أهل اليمن، فأعطاهم طلحة مالاً، وكساهم، وأحسن ضيافتهم، فقال على أنت الفياض.

### فالخلاصـة:

إسناد ضعيف توبع عليه إسحاق من مجهول!

\* وصح عن سفيان بن عينية ـ رحمه الله تعالى ـ وهو من أتباع التابعين: قال: (كان طلحة يُسمَّى الفياض) و (كان أهله يقولون: إن رسول الله ـ ﷺ ـ سمَّاه الفيّاض). وسبق تخريج هذا هاهنا (٢٨).

### (تنبيسه):

من ألفاظه: (ما أنت يا طلحة إلا فياض) و (أنت طلحة الفياض)، والفَيْض هاهنا هو بالمال، وأما الفيض عند الصوفية فقول زور تحته شِرْك وحلولية أخذوها عن صوفية الهندوس وغيرهم، فانتبه.

٣٣ ـ حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف نا أبو إسهاعيل محمد بن إسماعيل السلمي نا سُليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله أبو أيوب حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله أنه أتاه مال من حضر موت سبعائة ألف. قال: فبات ليلته يتململ. فقالت له زوجته: يا أبا محمد، مالي أراك منذ الليلة تتململ، أرابك منا أمر فنعتبك، قال: لعمرى لنعم زوجة المرء أنت، ولكن تفكرت منذ الليلة، فقلت: ما ظن رجل بربه عز وجل: يبيت، وهذا المال في بيته؟ قالت: فأين أنت عن بعض أخلاقك؟ قال: وما هو؟ قالت: إذا أصبحت دعوت بجفان وقصاع، فقسمته على بيوت المهاجرين والأنصار على قدر منازلهم. قال: فقال لها: يرحمك الله تعالى، إنك ماعلمت موفقة بنت موفق وهي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنه، فلم أصبح دعا بجفانِ وقصاع، فقسمها بين المهاجرين والأنصار، فبعث إلى على بن أبي طالب منها بجفنة، فقالت له زوجته: يا أبا محمد، أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بها بقى . قالت: فكانت صرَّة فيها نحو من ألف درهم .

(٣٣) حسن: سليمان وابوه وجده فيهم جهالة كما سبق (٣٢)، ولكن سبقت متابعة صحيحة (٢٨)، وذكر (أم كلثوم): وبهذا الإسناد، والصحيح سُعْدى كما سبق، ولا يمتنع أن تكون كلتاهما قد قالت ذلك وكانتا زوجته.

<sup>\*</sup> ورواه ابن عساكر (٥/٦٣/٥) من طريق المصنّف (٣٣) عن القاضي هذا عن أبي إسهاعيل الترمذي (ولهما تصانيف).

# [الأسخياء: ٢ - أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها]

٣٤ حدث إبراهيم بن حماد بن إسحاق نا عبد الله بن أبي سعد نا أحمد بن عيسى المصري حدثني مؤمل بن عبد الرحمن بن عباس بن عثمان بن أبي العاص الثقفي حدثني سهل أبو حريز مولى المغيرة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله عليه وأنا أتمثل بهذين البيتين:

ارفع ضعیف لایجیر بك ضعفه يوماً فتدركه العواقب ما جنی يوماً فتدركه العواقب ما جنی يجزيك أو يشني عليك، وإنَّ من أثنى عليك بها فعلت فقد جزى

فقال: ردِّي عليَّ قول اليهودي قاتله الله، أتاني جبريل عليه السلام برسالة من ربي عز وجل: أيها رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاء إلا الدعاء أو الثناء فقد كافأه.

(٣٤) محتمل، وله أربعة طرق ضعيفة، ولمتنه في ذكر مكافأة المعروف شواهد صحيحة عن جماعة من الصحابة \_ رضى الله عنهم، ومن ذلك ما رواه أحمد (\_) وابن أبي الدنيا في المكارم (٣٦٥)، والطبراني في الأوسط (\_) والبيهقي في شعب الإيهان (٩١١١ - ٩١١٤) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت: قال رسول الله ﷺ: (من أولي معروفاً فليكافيء به، فإن لم يستطع فليذكره، فإن ذكره فقد شكره، والمتشبع بها لم يعط كلابس تَوبي زَور). فظهر به أن لهذا المتن أصلًا من رواية الزهري وعروة، فانتبه.

(أ) \* حديث أبي حريز سهل مولى المغيرة.

١ ـ رواه الدارقطني (٣٤) ح وابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (٢١٧ ـ ٢١٨ /ق) ح وأبو
 الفرج الأصبهاني في الأغاني (١٣/٣) من طريق عُمر بن شَبَّة (وله تصانيف) كلهم عن أحمد
 ابن عيسى المصري .

\* ورواه البيهقي في الشعب (٩١٣٨) عن الحاكم (وله تصانيف) عن المزكي (وله فوائد) عن العبدوي عن محمد بن الحسن اللخمي .

ورواه ابن حبان في الضعفاء (١ /٣٤٨ ـ ٣٤٩) والخرائطي في الشكر (٨٧) ح ورواه البيهقي في

به المرء عِرْ ضه كتب له به صدقة ، وما أنفق المؤمن من نفقةٍ فإن خلفها على الله ضامن إلا ماكان في بنيان أو معصية . فقلت لمحمد بن المنكدر: ما يعني: ما وقى به الرجل عِرْضه؟ قال: أن يعطي الشاعر وذا اللسان المتقي .

(١٨) صحيح من حديث جابر \_ رضي الله عنه: (كل معروفٍ صدقة).

وذكر النفقة على النفس والأهل صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضى الله عنه: عن رسول الله عليه: «إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أُجرتَ بها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك» الحديث رواه البخاري.

وذكر وقاية العرض لم أقف على شاهد صحيح له، وروى الحاكم (٢/٥٠) من حديث أبي عصمة عن عبد الرحمن بن بديل عن أنس ـ رضى الله عنه ـ عن رسول الله ـ على: من استطاع منكم أن يقي عرضه بهاله فليفعل. ضعفه الحاكم، وقال الذهبي: (أبو عصمة هالك) فهو كذّاب. وذُكر أن عُمر ـ رضى الله عنه ـ اشترى أعراض المسلمين من الحطيئة الشاعر، ولا يصح السند. وصح عن مجاهد ـ رحمه الله تعالى: (إجعل مالك جُنةً دون دينك) رواه يعقوب بن سفيان (١/٤٦٤). وصح عن الزهري عن أم سلمة ـ أم المؤمنين ـ رضى الله عنها قالت: (إني لأهدي الهدية على ثلاثة وجوه: لله تعالى، أو مكافأة أو أريدها اتقاءً فإني أحب أن لا يقال في إلا خير). رواه ابن أبي الدنيا في المكارم (٣٦٣) والزهري عنها منقطع. وذُكر عن الحسين ـ رضى الله تعالى عنه ـ وقد أعطى شاعراً أربعائة دينار، فقال: (إن من خير مالك ما وقيت به عرضك). رواه ابن أبي الدنيا في المكارم (٤٣٦).

وروى ياقوت في معجم البلدان (٣٣٦/٤/قرير) عن إبراهيم بنِ إسماعيل بن داود: ولقد أقي عِرْضي بها ملكت يدي إن العُروُض وقايةُ الأعراض

وانظر ترجمة الزهري عند ابن عساكر (ص ۱۷۹ و ۲۹۷ و ۲۹۸) والحلية (۳۷۱/۳) وفي هذا المعنى وضوابطه طول وتفصيل، ولا يَسْلَمُ حيٌ من لسان آخر، فليكن ذلك في الله تعالى. وذكر الخلف في النفقة هو بمعنى قول الله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) سبأ (۳۹).

وذم النفقة في البناء فيه أحاديث وآثار كثيرة ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب: (قِصَرِ الأمل). وله عن جابر ـ رضي الله عنه ـ طرق:

أولًا: رواية محمد بن المنكدر.

١ \_ عبد الحميد بن الحسن الهلالي عنه .

\* رواه الدارقطني (هاهنا وفي السّنن ٣/ ٢٨) عن البغوي وابن الأعرابي (ولهما تصانيف).

\* ورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٥٠).

\* ورواه أبو هلال العسكري في الأمثال (٢٠٦) عن أبي أحمد العسكري عن الصولي عن ابن أبي خيثمة (ولثلاثتهم تصانيف).

\* ورواه عبد بن حميد في مسنده (١٠٨٣ / المنتخب).

- \* والبيهقي في شعب الإِيهان (١٠٧١٢) من طريق ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (٨) والمعروف (٨).
  - \* ورواه أيضًا في الشعب (٣٤٩٦) من وجه آخر عن أبي الربيع الزهراني.
- \* ورواه أيضاً في السنن (١٠/ ٢٤٢) والأداب (١٦٢) من طريق أحمد بن عُبيد الصفّار في سننه عن الحسن بن على الحُلُواني وله سنن.
  - \* ورواه ابن عدى (٣٢٢/٥) عن الباغُنْدي وله تصانيف.
  - \* ورواه القضاعي في مسند الشهاب (٨٨) من طريق على بن عبد العزيز البغوي وله مسند.
    - \* ورواه الحاكم في مستدركه (٢/٥٠).
    - \* ورواه البغوي في شرح السنة (١٦٤٦) من طريق حميد بن زنجوية في كتاب الأدب له .
- كلهم من طرق عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي ثنا محمد بن المنكدر عن جابر به . صححه الحاكم ، ورده الفهي في تلخيص كتابه: (عبد الحميد ضعفوه) وقال في الميزان (-) والسير (١١/٤١): (غريب جداً). وقال البيهقي : الهلالي ليس بالقوي . وقال ابن عدي : أحاديث عبد الحميد عن محمد عن جابر بعضها مشاهير وبعضها لا يتابع عليه قلت : ضعفه جماعة ، ووقّقه ابن معين ، وتوبع على سنده وأول متنه .

#### (تنبيه):

الحديث سقط من النسخ الثلاثة، وعزاه العراقي في تخريج الإحياء (٣٠٤٨) إلى هذا الكتاب. كل فقرة منه ربها رويت حديثاً يقتصر عليه بعض الرواة.

٢ ـ مِسْــور بن الصلت عنه.

- \* رواه أبو يعلى في مسنده (٢٠٤٠).
- \* ورواه الخطيب (١٣/ ٢٤٥/ مسور) من طريق ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج واصطناع المعروف (٨).
  - \* ورواه البيهقي في السنن (١٠/ ٢٤٢) والأدابِ (١٦٣) عن الروذباري عن إسهاعيل الصفّار.
    - \* ورواه في شعب الإيمان (٣٤٩٥) من طريق أحمد بن عُبيد الصفّار في سننه.
      - \* ورواه هناك أيضاً (١٠٧١٣) من طريق ابن عدي (٦/ ٤٣١).
  - \* ورواه القضاعي في مسند الشهاب (٩٥) من طريق أبي عروبة الحرّاني صاحب التصانيف.
- \* ورواه الترمذي الصوفي في النوادر (الأصل ٢٤٠ في ١/٣٣/٣ق). كلهم من طريق المسور عن محمد عن جابر ـ به.
- \* ورواه الخطيب (١٣/ ٢٤٦) من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار عن بشر بن الوليد عن مسور عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن جابر \_ بنحوه، والخطأ من بشر أو من دونه، والصواب ما سبق.
- قال أبن عدي: (غير محفوظ)، وقال البيهقي: (مسور ليس بالقوي)، وقال البخاري والنسائي: (متروك الحديث). وفي رواية الترمذي الصوفي: (أن النبي رفي أتاه شاعر، فأمر له بشيء ثم قال: ما وقي به المرء عرضه) تفرد بهذا اللفظ وفيه سفيان بن وكيع.
- ٣ ـ رواية أبي غُسَّان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله ﷺ: (كل معروف صدقة).

الشعب (٩١٣٨) وضعفه من طريق الإسفراييني عن الحسن بن سفيان صاحب المسند كلهم عن ابن أبي السري. ثلاثتهم عن مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي.

٢ ـ ورواه الدارقطني (٣٥) من طريق محمد بن حازم.

كلاهما (مؤمل ومحمد) عن سهل عن حُسين بن رستم الأيلي:

قال أحمد بن عيسي عن مؤمل به: عن الزهري.

وأسقطه الأخران عن مؤمل به.

وقال محمد بن حازم به عن هشام بن عروة.

عن عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ به .

وأبو حريز: قال ابن حبان في الضعفاء (١/٣٤٨): (لا يجوز الاحتجاج به بحال، يروي عن الزهري المناكير، عن الزهري العجائب)، وقال ابن عدي (٣/٤٤ = ٤٤٥): (يروي عن الزهري المناكير، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق). قلت: قد توبع عن الزهري وعن عروة - كما سترى. ومؤمل ضعفه أبو حاتم (٢/٤/٣) وقال ابن حبان عن الزهري وعن عروة - كما سترى. ومؤمل ضعفه أبو حاتم (١/٤٢٨) وقال ابن حبان وأثنى عليه مالك، وفي إسناد الخرائطي: (عن حسين بن رستم وكان من العُبّاد روى عنه مالك).

(ب) \* حديث مكحول إمام أهل الشام ـ رحمه الله تعالى .

رواه ابن عساكر (٤٣/٧) - ٤٤/ق) من طريق أبي نعيم الأصبهاني (-) عن الطبراني في معجمه الصغير (١٦٣/١) والأوسط (١٨٠/٨ - ١٨١/ مجمع الزوائد) نا ذاكر بن شيبة العسقلاني نا أبو عصام روّاد بن الجرّاح عن أبي الزعيزعة وسعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن عروة عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : كان رسول الله على كثيراً ما يقول لي : يا عائشة ما فعلتُ أبياتُك؟

فأقول: وأي أبياتي تريد يارسول الله، فإنها كثيرة؟

فيقول: في الشكر؟

فأقول: نعم بأبي وأمي، قال الشاعر: (فذكرت البيتين وثالثاً):

إن الكريم إذا أردت وصاله

لم تلف رثّا حبله واهي المقدوى المقدوى الله الخلائق يوم القيامة قال لعبد من عباده: اصطنع والميث فيقول: فيقول: أو ربّ، علمت أن ذلك منك، وشكرتك عليه. فيقول: لم تشكر من أجريت ذلك على يديه. قال الطبراني: لم يروه عن سعيد بن عبد العِزيز إلا رواد بن الجراح. قلت: ذاكر ضعّفه الأزدي (اللسان ٢/٤٥٥)، وروّاد وثقة يحيى بن معين وقال ابن عدي: يُكتب حديثه، وأبو الزعيزعة فيه جهالة كما قال الذهبي لكنه توبع بسعيد وهو جَبل، ومكحول ثقة قال ابن حبان: (ربا دلس). فهذا إسناد ضعيف يصلح للمتابعات.

(ج) \* حديث أبي الزناد \_ رحمه الله تعالى \_.

قال أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (١٣/٣): أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال:

حدثنا الرياشي وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن الأصمعي عن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال:

(ارفع ضعيفك لا يجر بك ضعفه) لغريض اليهودي. قلت: هذا مختصر، وإسناده محتمل: الأصبهاني قال الله هي صدوق، واليزيدي من علماء اللغة والأدب لم يغمزه أحد والأصمعي ثقة وشيخه ثقة مشهور. وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس (١/٣١١): (هذا الشعر لا يصح فيه إلا ما روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه للغريض اليهودي). فقد قيل: هو لورقة بن نوفل. رواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (٢٢٧ اليهودي)، فقد قيل: هو لورقة بن نوفل. رواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (٢٢٨ أرمن وابن الأعرابي في مجمعه (-) من طريق يحيى بن صيفي عن رسول الله الله الله العلمية: (من أزلت إليه نعمة) الحديث قال يحيى: أما سمعت قول ورقة (فذكر البيتين). ويحيى تابعي صغير. وفي الإسناد إليه نظر. وذكر الزبير بن بكار في نسب قريش (ص ٤٠٨)

( د ) \* حديث شيخ من قريش .

رواه ابن أبي الدنيا في صنائع المعروف (١/٢٢٨)ق) قال: حدثنا الحسن بن داود بن محمد ابن المنكدر التيمي قال: حدثنا شيخ من قريش أن رسول الله ﷺ قال لعائشة: أنشديني قول ابن غريض اليهودي:

إن الكريم إذا أردت وصاله ولم يُلْفَ حبلي واهياً رثَّ القوى أرعى أمانته وأحفظ غيبه جهدي فيأتي بعد ذلك ما أتسى ارفع ضعيفك لا يجربك ضعفه يوماً فتدركه العواقب قد نمى يثني عليك بها فعلت، وإن من أثنى عليك بها فعلت فقد جزى

فقال النبي ﷺ: هكذا قال جبريل عليه السلام: من صُنعتْ إليه يدٌ فكتمها فقد كَفَرها، ومن ذَكَرها فقد شَكرها. قلت: الحسن متأخر يروي عن عبد الرزاق وطبقته فشيخه المجهول حديثه مُعْضَل، والحسن ذاته قال ابن عدي (٢/٣٣٣): (أرجو أنه لا بأس به).

(هـ) \* حديث ابن عائشة ـ رحمه الله تعالى ـ.

رواه البيهقي في الشعب (٩١٣٩) عن الحاكم (وله تصانيف) عن محمد بن صالح بن هانيء عن إبراهيم بن إسحاق الغسيلي عن منصور بن حاتم الخراساني قال: كنت عند ابن عائشة ، فقال: ياخراساني، تحفظ عن اليهودي في الشكر، فأنشدتُه (فذكر البيتين). قالت (كذا، ويبدو أن ثمة سقطاً في الإسناد أو تعليقاً): فقال في يارسول الله عليه: أخبرني جبريل عليه السلام - أنه إذا كان يوم القيامة جمع الله الأونين والآخرين، فيقول الله لعبده: عبدي، هل شكرت فلاناً على ماكان منه إليك؟ فيقول: لا، يارب، شكرتُك لأن النعمة كانت منك. فيقول الله: ما شكرتني إذا لم تشكر من أديتُ لك النعمة على يديه. قال منصور: فقال لي ابن عائشة: اكتب هذين البيتين تحت الحديث:

يدُ المعروف غُنْمُ حيث كانت يُعَيَّاها كفورٌ أو شكورُ فها شكرُ الشكور لها جزاءٌ وعند الله ما كَفَر الكفورُ \* قال البيهقي: هذا الحديث بالإسناد الأول أليق، وكلاهما ضعيف، والله أعلم، وقد يروي هذان البيتان عن ابن المبارك أنه أنشدهما. قلت: ابن عائشة هو عُبيد الله بن محمد بن حفص التيمي من ولد عائشة بنت طلحة، ثقة أكثر عن حماد بن سلمة له عنه تسعة آلاف حديث. وفي الإسناد إليه من لم أعرفه.

٣٥ ـ حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن إسهاعيل الأيلي نا يحيى بن عشهان بن صالح نا محمد بن حازم بن عبد الله بن حازم الكوفي قبل العشرين والمائتين نا أبو حريز عن حسين الأيلي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: قال لي النبي عليه : يا عائشة، كيف قال الشاعر؟ قالت: قلت: بأبي وأمى يارسول الله قال:

ارفع ضعیف لایحل بك ضعفه يوما فتدركه العواقب ما جنى يجزيك أو يشني عليك وإن من أثنى عليك با فعلت فقد جزى

حسين هو ابن رستم الأيلي أثنى عليه مالك بن أنس.

٣٦ ـ حدثنا عباس بن عبد السميع الهاشمي نا أحمد بن الخليل نا أبو النضر نا سليان بن المغيرة عن هشام بن عروة قال: حدثتنا أم ذرة وكانت تدخل على أزواج النبي على قالت: دخلت على عائشة وعندها مائة ألف درهم، فجعلت تقسم حتى ما بقي منها شيء، ثم قالت: يا جارية هات فطري، فجيء بخُبْزٍ و زيتٍ فقلت: يا أم المؤمنين، ماكان عليك لو أخذت

درهماً مما قسمت فأشتريت به لحماً، فأكلت، وأطعمتينا، فقالت: لا تعنفيني، لو ذكرت ذاك أو ذُكِّرْتُ لفعلتُ.

(٣٦) حسن: عباس وشيخه البُرْجُلاني وثّقهما الخطيب (١٥٨/١٢) و ١٣٣/٤)، وأبو النضر هاشم ابن القاسم وشيخه وهشام ثقات مشاهير، وأم ذرّة روى عنها جماعة ووثقها العجلي وابن حبان ولم تأت بها يُنكر. وقد حولف سليهان:

 ١ - رواه أبو معاوية الضرير ثنا هشام عن محمد بن المنكدر عن أم ذَرَّة. ومحمد بن خازم الضرير ثقة غمز أحمد وابن خراش في حديثه عن غير الأعمش وخاصة عن هشام. ومِثْله لا يكون ندًا لسليمان بن المغيرة.

على أن هذا الاختلاف لا يضرُّ لأن الزيادة ثقة .

٢ ـ ورواه هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه بنحوه هاهنا (٣٧).

قلت: سليهان أثبت منه مراتٍ، ولا يمنع أن يكون هشام سمعه على الوجهين، ولا يضر فحيثها دار ثبت.

\* رواه عن هشام:

١ ـ سليمان بن المغيرة: كما رأيت.

٢ - أبو معاوية: رواه ابن سعد (٦٧/٨) ح ورواه أبو نعيم في الحلية (٢/٤) عن ابن كَيْسان
 عن إسماعيل بن إسحاق القاضى عن علي بن المديني (ولهما تصانيف). كلاهما (ابن سعد وعلي)
 عن أبي معاوية ثنا هشام عن محمد بن المنكدر عن أم ذرة.

٣ - الهيشم بن عدي: رواه أبو نعيم في الحلية (٤٧/٢) عن محمد بن عبد الله الكاتب عن الحسن بن علي الطوسي (وله تصانيف) عن محمد بن عبد الكريم عن الهيشم عن هشام عن محمد بن المنكدر عن أم ذرة. والهيشم متهم.

\* والمائة الألف:

١ - في رواية ابن سعد: (بعث ابن الزبير إلى عائشة بهال في غرارتين، فدعت بطبق، وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسم في الناس) الحديث.

٢ - في الرواية الآتية (٣٧) أن معاوية بعث إليها بالمال اشترى به منها داراً. ولا تعارض ولا
 تكرار. بعث بها معاوية بن أبي سفيان على يد عبد الله بن الزبير ـ رضى الله عنهم.

\* وفيه عنها \_ رضى الله عنها:

١ ـ كرمها حتى تفرّق هذا كله!

٢ ـ نسيانها أمر ليلتها من الطعام، فكيف بغير ليلتها؟!

٣٧ - حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلا نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام نا محمد بن بكر نا هشام بن حسان عن هشام بن عُروة عن أبيه أن معاوية بن أبي سُفيان بعث إلى عائشة مرةً بهائة ألف. قال: فو الله ما

أمست من ذلك اليوم حتى فرقتها، فقالت مولاةً لها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهم لحاً؟! فقالت: لو قلت لي قبل أن أفرقها.

(٣٧) صحيح، ومحمد بن بكر هو البُرْساني. وقد توبع هشام بن حسان: تابعه عبد الله بن شَوْذب كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه. وخولف هشام بن حسان:

١ ـ رواه سليمان بن المغيرة عن هشام بن عروة ثتنا أم ذَرَّة (٣٦).

٢ ـ ورواه حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة.

وسليهان أثبت في نفسه، وروايته عن هشام عن أم ذَرَّة أوْلَى من رواية (هشام عن أبيه)، فإن ذلك الثاني يخطىء فيه كل أحد لشهرته! ولا يمتنع ثبوتهما جميعاً، ولا يضرّ الاختلاف فيهما.

\* رواه عن هشأم بن حسَّان :

١ ـ محمد بن بكر البُرْساني.

رواه ابن عساكر (١٦/ ٧٣٨) من طريق الدارقطني (٣٧) عن أحمد بن علي بن العلاء. ورواه أبو نعيم (٢٧/٢) من طريق محمد بن إسحاق السرّاج في تاريخه (-). كلاهما عن أحمد بن المقدام ـ به.

٢ ـ أبو عاصم الضحاك بن نَخْلد.

رواه الحاكم (۱۳/٤) عن علي بن حشاذ العَدْل (وله تصنيف) عن الكديمي (وهو متهم) عن أبي عاصم عن هشام بن حسَّان به، وسمَّى الجارية: (بريرة).

\* ورواه عن هشام بن عروة:

١ \_ هشام بن حسان \_ كما سبق.

٢ ـ عبد الله بن شوذب.

رواه أبو نعيم (٢/٢٧ ـ ٤٨) عن الحسن بن محمد عن أبي زُرْعة الرازي (وله تصانيف في الزهد وغيره) عن يوسف بن يعقوب القاضى (وله تصانيف) ثنا أيوب بن سُوَيْد عن ابن شَوْذب عن هشام عن أبيه.

وأيوب ضعيف.

٣ ـ حماد بن زيــــد.

رواه أبو نعيم (٢ / ٤٩) ثنا عبد الملك بن الحسن ثنا يوسف بن يعقوب القاضى (وله تصانيف) ثنا محمد بن عُبيد بن حِساب ثنا حماد بن زيد ثنا هشام بن عروة أن معاوية - الحديث.

\* وفي المتن:

١ \_ سمَّي الكديميُّ الجارية (بريرة).

٢ \_ عند أبن شوذب : (باعت مالها بمائة ألف فقسمتها، ثم أفطرت على خبز الشعير. . . . ) .

٣ ـ عند حماد: (أن معاوية اشتري من عائشة بيتاً لها بهائة ألف، فبعث بها إليها. . . . ) .

\* وثمة قصص مشابهة منها:

قال عبد الرحمن بن القاسم:

أهدى معاوية لعائشة (رضى الله عنهما) ثياباً وورقاً (يعني فضَّةً) وأشياء توضع في أسطوانها (يعني خزانتها)، فلم خرجت عائشة نظرت إليها، فبكت، ثم قالت: لكنْ رسولُ الله ﷺ لم يكن يجد هذا.

ثم فرَّقته، ولم يبق منه شيء، وعندها ضيف، فلما أفطرت ـ وكانت تصوم من بعد رسول الله على أفطرت على خبز وزيت، فقالت المرأة: ياأم المؤمنين، لو أمرت بدرهم من ذلك الذي أهدي لك، فاشترى لنا به لحم، فأكلناه. فقالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ:

كُلى، فوالله ما بقي عندنا منه شيء.

قِال عبد الرحمن:

أُهْدي لها سُلالٌ من عنب، فقسمته ، ورفعتِ الجارية سلَّة ، ولم تعلم بها عائشة ، فلما كان الليلُ جاءت به الجارية ، فقالت عائشة \_ رضى الله عنها : ماهذا ؟ قالت : يا أم المؤمنين ، رفعتُ لنأكِله . قال عائشة \_ رضى الله عنها \_ : فلا عنقوداً واحداً ، والله لا أكلتُ منه شيئاً .

ورواه أبو نعيم (٢/٤٨) ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن (ابن متوية الأصبهاني) ثنا أحمد بن سعيد (الهمداني) ثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أبوب أن يحيى بن سعيد كتب إليه يحدّث عن عبد الرحمن - به . وهذا إسناد صحيح ، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر من خيار المسلمين علماً وعملاً وُلِد في حياة عمة أبيه أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - ، ومثل هذا من سيرتها لا يخفى عليه .

٣٨ ـ حدثنا عبد الله بن الهيثم الطيبي نا الحكم بن عمرو الأناطي نا أبو مُسهر نا سعيد بن عبد العزيز قال: قضى معاوية عن عائشة ثمانية عشر ألف دينار.

(٣٨) صحيح إلى سعيد، وهو إمام أهل الشام ومفتيهم بعد الأوزاعي ـ رحمهما الله تعالى، وهو من أتباع التابعين يروي عن الزُّهري ومكحول وغيرهما، فروايته عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ منقطعة بل مُعْضَلة: وفيه أن جود وسخاء أم المؤمنين ـ رضى الله عنها ـ أدى بها إلى ذلك الدَّيْن، فقضاه معاوية ابن أبي سفيان ـ رضى الله عنها ـ من بيت مال المسلمين.

\* ورواه عن أبي مُسْهَر عبد الأعلى بن مسهر:

١ - الحكم! بن عمرو: رواه ابن عساكر (١٦/٧٣٨/ق) من طريق الدارقطني هاهنا (٣٨) -

٢ \_ حميد بن زنجوية في كتابه: (الترغيب والترهيب). رواه ابن عساكر (١٦/٧٣٨/ق) من طريق الرياني عن حميد ـ به.

٣ ـ أبو سعيد . . . . : رواه ابن عساكر (١٦ /٧٣٨ /ق) من طريق يعقوب بن سفيان في كتابه : التاريخ (\_) عن أبي سعيد .

# [الأسخياء ٣ - عبد الرحمن بن عَوْف - رضي الله عنه]

٣٩ حدثنا على بن محمد المصري نا داود بن سليان بن أبي حجر أنا إبراهيم بن المنذر نا إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني عبد الله بن جعفر عن أم بكر عن المسور بن مُخْرمة أن عبد الرحمن بن عوف باع كديمته من عثمان بأربعين ألف دينار، فأمر عثمان بن عفان عبد الله بن أبي سرح، فأعطاه الثمن، فقسمه بين بني زهرة وبين فقراء المسلمين وأزواج رسول الله عنها المسور: فأتيت عائشة ورضى الله عنها بنصيبها، فقالت: ما هذا؟ فقلت: بعث به عبد الرحمن. فقالت: قال رسول الله عنها الجنف «لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون» سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة.

(٣٩) صحيح، قال الترمذي: (حسن صحيح) وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي من حديث عائشة أم المؤمنين ـ رضى الله عنها، وهو كذلك. وله شواهد من حديث أم المؤمنين أم سلمة والمقداد وأبي هريرة ـ رضى الله عنهم.

أولًا: حديث أم المؤمنين ـ عائشة رضي الله عنها.

١ ـ رواية أم بكر بنت المِسْوَر.

\* رواه ابن عساكر (١٠/ ١٣١ - ١٣٢/ق) من طريق المصنف (٣٩) من حديث إسحاق ابن جعفر.

\* ورواه ابن عساكر (١٠/١٣٢/ق) من طريق أحمد في المسند (١٠٣/٦) ح ورواه الحاكم (٣١٠/٣) من طريق الصغاني (وله تصانيف) كلاهما عن أبي سلمة الخزاعي.

\* ورواه ابن عساكر. (١٣٢/١٠)ق) من طريق أحمد في المسند (١٣٥/٦) وفي فضائل الصحابة أيضاً (١٢٤٩) ح ورواه ابن راهوية في مسنده (١٢٢٣) كلهم عن أبي عامر العقدى.

\* ورواه ابن عساكر (١٣٢/١٠) من طريق أحمد في المسند (١٠٣/٦ و ١٣٥) وكذلك في فضائل الصحابة (١٢٥٠) عن أبي سعيد مولى بني هاشم.

\* ورواه أبو نعيم في الحلية (٩٨/١) والصحابة (٤٧٤) ح ورواه ابن عساكر (١٠/١٣) من طريق المخلّص في فوائده (؟) عن البغوي (وله معجم الصحابة وغيره) كلهم من طريق يحيى بن عبد الحميد الحيّاني صاحب المسند.

كلهم عن عبد الله بن جعفر المخزومي حدثني عمتي أم بكر.

قال إسحاق وأبو عامر (عنه ابن راهويّة) والحُمّاني به عن المسور.

وقال أبو سلمة وأبو عامر (عنه أحمد وابن سَعْد) وأبو سعيد به عن أم بكر

قال الحاكم بعد روايته عن أم بكر: (صحيح)، فردّه الذهبي: (ليس بمتصل) يعني أن أم بكر بنت المسور لم تسمع من عائشة رضي الله عنها.

وعدم ذكر المسور فيه أقوى من جهة الإسناد، لكنه في المتن لا بأس به، فاحتمل سماع أم بكر إياه من أبيها ـ رضى الله عنه.

٢ ـ رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عنها.

\* رواه أحمد في فضائل الصحابة (١٢٥٨)، والترمذي (٦٤٨/٥)، وابن حبان (٦٩٥٥)، وابن حبان (٦٩٥٦) لترتيب)، والحاكم (٣١٢/٣) كلهم من طريق صخر بن عبد الله.

\* ورواه ابن عساكر (١٠ / ١٣٢/ /ق) من طريق أبي نعيم في الصحابة (٤٧٦) من حديث الحسن بن سفيان في مسنده (-) كلهم من طريق عُمر بن أبي سلمة.

\* ورواه ابن عساكر (١٠/ ١٣٢/ /ق) من طريق أبي نعيم في الصحابة (٤٧٧) من حديث الحسن بن سفيان في مسنده (\_) من طريق الوازع.

\* ورواه ابن أبي عاصم في السنة (١٤١٤) ح ورواه ابن عساكر (١٣٢/١٠) من طريق ابن خزيمة (٢) ح ورواه الحاكم (٣١١/٣ ـ ٣١١) عن ابن الأخرم صاحب المستخرج (-) عن أبي مسلم الكجي صاحب السنن (-) كلهم من طريق قريش بن أنس عن محمد بن عَمْرو.

\* ورواه كها سبق ح ورواه الترمذي (٦٤٩/٥) من طريق قريش بن أنس عن محمد بن عَمْرو.

\* ورواه ابن عساكر (١٠/ ١٣٢/ )ق) من طريق أبي نعيم في تاريخ أصبهان (١٢١/٢) من رواية أبي أمية الطرسوسي صاحب المسند من طريق عُمر بن طلحة الليثي عن محمد بن عَمْرو.

كلهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

قال صخر وعُمر والوازع عنه عن عائشة ـ رضي الله عنها.

وقال قريش عن محمد عنه عن أبي هريرة، وعنه أن أباه أوصى .

وقال عُمر بن طلحة عن محمد عنه عن أبيه، وعنه: فباع عبد الرحمن.

والأول أثبت، والثاني محتمل، والثالث ضعيف.

وحديث صخر: قال فيه الترمذي: (حسن صحيح غريب)، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان، وصححه الحاكم على شرطهما فرده الذهبي بأن صخراً صدوق ولم نحرجا له.

وحديث قريش عن محمد: قال الترمذي (حسن غريب)، وقال الحاكم: (صحح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

ثانياً: حديث أم المؤمنين أم سلمة \_ رضى الله عنها \_.

رواه أحمد (٢٩٩/٦ و ٣٠٢) ومن طريقه ابن عساكر (١٣٢/١٠ - ١٣٣ /ق) ح ورواه ابن أبي عاصم في السنّة (١٤١٦) ح ورواه ابن سعد (١٣٢/٣) ح والحاكم (٣١١/٣) ح وأبو نعيم في الصحابة (٤٧٤) ح وابن عساكر (١٣/١٣ /ق) من طريق عيسى بن علي الجرّاح (وله أمالي) عن البغوي (صاحب معجم الصحابة وغيره)، والطبراني (٢٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ و و٧٣) كلهم من طريق محمد بن إسحاق (صاحب السيرة) عن محمد بن عبد الرحمن بن

عبدالله بن الحصين عن عوف بن الحارث عن أم سلمة.

وصححه الحاكم والذهبي، وفي إسناده ضعف وتدليس.

ثَالِثاً: حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_.

سبق ذكره في حديث أبي سلمة عن عائشة \_ رضى الله عنها \_، ولفظه: (خيركم خيركم لأهلي من بعدى).

رابعاً: حديث عبد الرحمن بن عوف \_ رضي الله عنه \_.

سبق ذكره في حديث أبي سلمة عن عائشة ـ رضى الله عنها، ولا يصح، ولفظه: (لا يعطف عليكن بعدي إلا الصابرون والصادقون).

خامساً: حديث المقَداد بن عمرو الكِنْدي ـ رضي الله عنه.

قال: قلت للنبي يُتلِيِّه : شيءٌ سمعتُه منك شككتَ فيه؟

قال ﷺ: فإذا شَكَ أحدكُم في الأمر فليسألني عنه. قال: قولك في أزواجك: (إني لأرجو لهنّ من بعدي الصدّيقين)؟

فقلنا: أولادنا الذين يهلكون صغاراً.

قال: (ولكنّ الصدّيقين هم المتصدقون) قالها ثلاثاً.

رواه الطبراني (٢٠/ ٢٦٠ - ٢٦١) ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى أبو بكر بن أبي شيبة ح ثنا الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة قالا ثنا حالد بن مخلد ثنا موسى ثنتي عمتي قريبة عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد، ولعبد الله وابني أبي شيبة تصانيف. قال الهيثمي (١/ ١٥٥ - ١٥٦): (رجاله ثقات كلهم إلا أن قريبة قال: الذهبي: (تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب الزمعي). وموسى ضعيف.

سادساً: بعض أهل عبد الرحمن ـ رضي الله عنه ـ.

رواه ابن عساكر (١٠/ ١٣٣/ /ق) من طريق عيسى بن علي بن الجراّح (وله أمالي) عن البغوي (وله معجم الصحابة). ورواه ابن سعد (١٣٢/٣) عن الأزرقي. كلاهما عن إبراهيم بن سعد قال: حدثني بعض أهلنا من ولد عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن (رضى الله عنه) باع ماله بكيدمة وهو سهم سهمه من بني النضير بأربعين ألف دينار، فقسمها على أزواج النبي على الله النبي المناه ا

سابعاً: مرسل أبي سلمة ـ رحمنه الله .

أن أباه أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بعده بأربعين ألف دينار. سبق في رواية أبي سلمة عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ، وإسناده حسن.

ثامناً: معضل ابن أبي نجيح.

رواه أحمد في الصحابة (١٢٥٢) ح ورواه ابن عساكر (١٠/١٣٣/ق) من طريق علي بن حرب في فوائده (٤١٧/٢) الإصابة) ـ كلاهما عن سفيان ابن عيينة (وله تصانيف) عن ابن أبي نجيح عن رسول الله على قال:

رَانَ مَنْ حافظ على أمهات المؤمنين بعدي فهو الصادق البار) قال: فكان عبد الرحمن يحج بهن، ويجعل على هوادجهن الطيالسة، وينزلهن الشُّعْب الذي ليس له منفذ. صحيح مرسل بل معضل.

#### (تنبيسه):

١ - اختلفت ألفاظ الحديث على معنى واحد، ومن ذلك: (لا يحنو عليكن) (الذي يحنو عليكن) (إن الذي يحنو) (إن أمركن) (إنكن لأهم) (خيركم خيركم لأهلي) (إني لأرجولهن) (إن من حافظ عليكن) (لا يعطف عليكن).

٢ ـ كَيْدَمة: اسم مكان لموضع كان فيه سهم عبد الرحمن ـ رضى الله عنه ـ من منازل بني النضير.

٣ ـ فيه فضل أمهات المؤمنين ـ رضي الله عنهن، وفضل من حافظ عليهن.

• ٤ - قرىء على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع: حدثكم داود بن رشيد نا الوليد عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله، وكان الرجل يُعطى ألف دينار.

(٤٠) ضعيف، الوليد بن مسلم يدلس وعروة عن عبد الرحمن منقطع. و(ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة) نسخة معروفة.

ورواه ابن عساكر (١٠/ ١٣٩/ ق) من طريق المصنف هاهنا (٤٠) عن البغوي (صاحب معجم الصحابة) من طريق الوليد بن مسلم (وله تصانيف) به.

ورواه ابن سعد (١٣٦/٣) عن الواقدي (وله المغازي وغيرها) ثنى مخرمة بن بكير سمع أبا الأسود يقول: أوصى عبد الرحمن ـ كذا ولم يذكر عروة، والواقدي فيه مقال.

وهذا مخرّج في (أوقاف الصحابة ـ رضي الله عنهم).

# [الأسخياء ٤ و ٥ ـ سعد بن عبادة وابنه قيس رضي الله عنهما]

القاضى الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني هارون بن عبد الله بن مروان البزاز نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان مُنادي سعد بن عُبادة يُنادي على أطمه: من كان يريد شحماً ولحماً فليأت سعداً.

وكان سعد يقول:

اللهم هب لي حمداً، وهب لي مجداً، لا مجد إلا بفعال ، ولا فعال إلا بال بال . بال .

اللهم إنه لا يصلحني القليل، ولا أصلح عليه.

(٤١) صحيح عن عروة، وهو من ثقات التابعين، وفي إدراكه سعداً ـ رضى الله عنه ـ نظر. ورواه المصنف هاهنا (٤١ و ٤٢ و ٤٣) من طريق القاضى الحسين بن إسهاعيل المحاملي (وله أمالي وتصانيف في الدعوات) وأبي بكر الشافعي (وله فوائد) وإبراهيم الحربي (وله تصانيف) وأبي بكر بن أبي شيبة (وله المسند والمصنف وغيرهما). وهو مخرَّج في قرى الضيف لابن أبي الدنيا (٢١).

27 - حدثنا الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد نا إسحاق ابن موسى الأنصاري نا أحمد بن بشير مولى عمرو بن حُريث نا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال سعد: اللهم ارزقني مالاً وفعالاً، فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال.

(٤٢) سبق (٤١)، ووقع في المطبوعة: (أحمد بن عَمرو. . . قال أبو الحسن بن سعد)! والْأَطُم: الحِصْن.

27 ـ حدثنا أبو بكر نا إبراهيم الحربي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن سعد بن عبادة كان يدعو: اللهم هب لي حمداً ومجداً، ولا مجد إلا بفعال ، ولا فعال إلا بهال. اللهم لا يصلحني القليل، ولا أصلح عليه.

الأوزاعي عن يحيى قال: كان للنبي على من سعد بن عبادة كل يوم جفنة

تدور معه حيثها دار، وكان يقول: اللهم ارزقني مالًا، لا يصلح الفعال إلا بهال.

(٤٤) صحيح إلى يحيى بن أبي كثير وله رؤية لأنس ـ رضى الله عنه ـ ولم يسمع منه، ومراسيله فيها نظر فلا تُعَدُّ بمفردها شواهد لغيرها بل قد تكون من غيرها. ورواه ابن عساكر (١٢٤/٧)ق) من طريق المصنف (٤٤) عن الشافعي عن الحربي عن ابن أبي شيبة (ولثلاثتهم تصانيف).

20 ـ حدثنا أبو بكر الشافعي نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا مسدّد نا حماد بن زيد عن هشام عن ابن سيرين أن سعد بن عُبادة كان يبسط ثوبه، ويقول: اللهم أوسع عليّ، فإنه لا يسعني إلا الكثير.

(٤٥) صحيح عن محمد بن سيرين ـ رحمه الله تعالى ـ، وهو من ثقات التابعين، وليس له إدراك لسعد، وقوله هاهنا (٤٦): (أدركتُ سعد بن عبادة) فيه تصحيف أو سقط من الأصل، وفي نسخة: (أُدْرِك) كذا مضبوطة، وهو الصواب. وقد رواه المصنف عن الشافعي عن الحربي عن مسدّد (ولثلاً ثتهم تصانيف). وهو مخرّج في قرى الضيف لابن أبي الدنيا (٢٢ و ٢٣).

27 حدثنا أبو بكر نا إبراهيم نا أبو بكر نا أبو أسامة نا هشام عن عمد قال: أدركتُ سعد بن عُبادة وهو ينادي على أُطُمه: من أحب شحاً ولحاً فليأت سعد بن عبادة، وأدركتُ ابنه مثل ذلك، وارتحل قيس بن سعد نحو المدينة، ومعه أصحابه فجعل ينحر كل يوم جَزُوراً حتى بلغ صرار.

ابن أبي مريم نا يحيى بن أبوب نا جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث أن ابن أبي مريم نا يحيى بن أبوب نا جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثها أن أبا حمزة الحميري حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه بعثهم في بعث عليهم قيس بن سعد بن عبادة ، فجهدوا ، فنحر لهم قيس بن سعد تسع ركائب. قال عمرو في حديثه: فقال رسول الله عليه الحود لمن شيمة أهل ذلك البيت » .

(٤٧) صحيح في ذكر النحر محتمل في المرفوع.

ورواه ابن عساكر (٤٥٣/١٤ ـ ٤٥٣/ق) من طريق المصنف، وأبو بكر الشافعي (محمد بن عبد الله ابن إبراهيم) والحربي وابن وهب لهم تصانيف، والحميدي في مسند سفيان بن عبينة المعروف بمسند الحميدي. وهو مخرَّج في قرى الضيف لابن أبي الدنيا (١٩). وفي المطبوعة: (نا إبراهيم نا سهل).

21 حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نا أبو الربيع الحسين بن الهيثم نا حرملة نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أخبرني بكر بن سُوادة عن أبي حزة عن جابر قال: جهدوا، وكان عليهم قيس بن سعد، ونحر لهم تسع ركائب

ح قال: وأخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عمرو بن دينار يحدث أنه سمع جابراً قال: ونحر رجل من الأنصار ثلاث جزائر، ثم نحر من الغد كذلك، ثم نحر من الغد كذلك، ثم نهاه أبو عبيدة، فأنتهى.

قال عمرو بن دينار: وسمعت ذكوان أبا صالح يذكر أنه قيس بن سعد.

قال عمرو بن الحارث أخبرني بكر بن سوادة عن أبي حمزة عن جابر: فلم قدموا على رسول الله على أب دُكِر ذلك له من أمر قيس بن سعد، فقال رسول الله على:

«إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت».

29 ـ حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا عمرو عن جابر أنه سمعه يقول: كان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة.

ح قال: حدثنا عمروعن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة قال:

قلت لأبي: كنت في الجيش جيش الخبط، فأصاب الناس الجوع، فقال لي أبي: انحر! قلت: نحرتُ، ثم أصابهم جوع شديد! فقال لي أبي: انحراً قلت: نحرتُ قلت: نحرتُ ثم أصابهم جوع شديد، فقال لي أبي: انحرا! قلت: نحرتُ ثم نُهيتُ.

• ٥ - حدثنا أبو بكر الشافعي نا إبراهيم الحربي نا محمد بن صالح عن محمد بن عُمر أخبرني داود بن قيس وإبراهيم بن محمد الأنصاري وخارجة بن الحارث قالوا: بعث رسول الله عليه أبا عبيدة في سرية فيها المهاجرون والأنصار وهم ثلاثمائة رجل إلى ساحل البحر إلى حي من جهينة ، فأصابهم جوع شديد، فقال قيس بن سعد: من يشتري مني تمرأ بجُزُر، يوفيني الجُزُر هاهنا و أوفيه التمر بالمدينة؟ فجعل عُمر يقول: وا عجباً لهذا الغلام! ما له يدين في مال غيره! فوجد رجلاً من جُهينة، فقال قيس: بعني جُزُراً، أوفيك شقّة من تمرِ بالمدينة. قال الجهني: والله ما أعرفك، من أنت؟ قال: ابن سعد بن عُبادة بن دُليم. قال: ما أعرفني بنسبك، أما إنّ بيني وبين سعد خَلَّة، سيد أهل يثرب، فباع منه خمس جزائر: كلَّ جَزُورِ بوسق من تمر، شرط عليه البدوي ثم ذخره مصليه من تمر آل دليم يقول قيس: نعم. قال فأشهد لي. قال: فأشهد له نفراً من الأنصار، ومعهم نفراً من المهاجرين قال قيس: أشهد من تحب، فكان فيمن استشهد عمر بن الخطاب، فقال عُمر: لا أشهد، هذا تدين من مال غيره، ولا مال له، إنها المال لأبيه، قال الجهني: والله ما كان سعد ليخني بابنه في شقة من تمر، وأرى وجهاً حسناً وفعلًا شريفاً، فكان بين عُمر وقيس كلام، فأشهد له قيس، وأخذ الجُزُرَ، فنحرها لهم في مواطن: كلُّ يوم جزوراً، فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره، فقال: أتريدُ أن تخفر ذمتك، ولا مال لك.

قال محمد بن عُمر: حدثني محمد بن يحيى بن سهل عن أبيه عن رافع

ابن خَدِيج قال: أقبل أبو عبيدة ومعه عُمر، فقال: عزمتُ عليك أن لا تنحر! أتريد أن تخفر ذمتك: قال قيس: يا أبا عبيدةً ، أترى أبا ثابت سعد بن عبادة يقضى ديون الناس ويحمل الكُلُّ ويطعم في المجاعة لا يقضي عني شُقَّةُ من تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله!؟ فكاد أبو عبيدة أن يلين له، وجعل عُمر يقول: اعزمْ عليه، فعزم عليه، وأبى أن ينحر، وبقيت جزّوران، فقدم بهما قيسٌ المدينة ظَهْراً يَتَعاقبون عليها، وبلغ سعداً ما أصاب القوم من المُجاعة، فقال: إن يكن قيس كما أعرف فينحر للقوم، فلما قدم قيس لقيه سعد، فقال: ما صنعتَ في مجاعةِ القوم؟ قال: نحرتَ. قال: أصبتَ. قال: ثم ماذا؟ قال: نحرتُ إِ قال: أصبتَ. قال: ثم ماذا؟ قال: نحرتُ . قال: أصبتَ. قال: ثم ماذا؟ قال: نَهيتَ! قال: من نهاك؟ قال: أبو عبيدة أميري! قال: ولِمَ؟ قال: زعم أنه لا مال لي، وإنها المال لأبيك. فقلت: أبي يقضي عن الأباعد، ويحمل الكُلِّ ويطعم في المجاعة، ويصنع هذا بي؟ قال: فلك أربع حَوَائط: أدنى حائط منها خمسين وسقاً، وقدم البدوي مع قيس فأوفاه، وحمله، وكساه، فبلغ النبي عَلَيْ فِعْل قيس، فقال: إنه من بيت

قال محمدُ: فحدثني عبد الله الحجازي عن عمر بن عثمان بن شجاع قال: لما قدم الأعرابي على سعد قال: والله ما مِثْل ابنك ضيعت ولا تركت بغير مال، فابنك سيد من سادات قومه، نهاني الأمير أن أبيعه، فقلت: لم؟ قال: لا مال له، فلما انتسب إليك عرفتُه. فتقدَّمتُ لما أعرف أنك تسمو إلى معالي الأخلاق وجسيمها، وأنك غير مذموم لمن لا معرفة له لديك. فأعطى ابنه يومئذٍ أموالاً عظاماً.

<sup>(</sup>٥٠) ضعيف بهذا السياق، وفيه محمد بن عُمر الواقدي فيه مقال شديد، وقد رواه في كتابه المغازي. وهو مخرَّج في قرى الضيف لابن أبي الدنيا. والشافعي والحربي لهما تصانيف. وفي المطبوعة: (ساحل من جهينة. ما أعرفك. . .).

ابن عبد العزيز عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخبرني ليث ابن سعد ابن عبد العزيز عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخبرني ليث ابن سعد عن يحيى بن عبد العزيز قال: كان سعد بن عبادة يغزو سنة ويغزو ابنه قيس سنةً، فغزا سعد، فنزل برسول الله على مسلمون كثيرٌ ضيفاً، فبلغ ذلك سعداً، وهو في الجيش، فقال: إن يك قيس ابني فيقول: يا نسطاس هات المفاتيح أُخْرِجُ لرسول الله على حاجته، فيقول نسطاس: هات من أبيك كتاباً! فيَدُق أنفه، ويأخذ المفاتيح، ويُخْرِجُ لرسول الله على حاجته. فأتي قيس إلى نسطاس فقال ذلك، فقال نسطاس: هات من أبيك كتاباً! فدَق قيس إلى نسطاس فقال ذلك، فقال نسطاس: هات من أبيك كتاباً! فدَق أنفه، وأخرج لرسول الله على مائة وسق. ثم غزا قيس عاماً، ولا تدرون ما يوافق أباه! فبلغ ذلك سعداً فصاح بعمر، وقال: تريد أن تحجر علينا في أموالنا، ما لنا ولعمر!

(٥١) ضعيف وفيه انقطاع بين يحيى وسعد، وابن مخلد له أجزاء والحربي له تصانيف. وقد سبقت له شواهد، وهو مخرَّج في قِرى الضيف لابن أبي الدنيا (١٩).

## [الأسخياء ٦ - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما]

الحسين بن يزيد الجصاص نا أبو أسامة نا هشام بن عروة عن أصله نا الحسين بن يزيد الجصاص نا أبو أسامة نا هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير قال: لما وقف الزبيريوم الجمل دعاني، فقمتُ إلى جنبه، فقال: يا بني إنه لا يُقتلُ اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأَقْتَلُ اليوم مظلوماً، وإن من أكبر همي لدّيني: أفترى دَيْننا يُبقي من مالنا شيئاً؟

قال: فقال: يا بني بع مالنا واقض ديني وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه، فإن فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله بن الزبير قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعبّاد قال: وله يومئذٍ تسع بنات. قال عبد الله بن الزبير فجعل يوصي بدينه. ويقول: يابني إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاى عليه. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله عز وجل. قال: فوالله، ما وقعت في كربة من دَيْنه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه، فيقضيه. قال: وقُتِل الزبير ولم يَدع ديناراً ولا درهماً إلا أرضين منها الخاية، وأحد عشر داراً بالمدينة، وداريْن بالبصرة، وداراً بالكوفة، وداراً بمصر. قال: وإنها كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال يستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف إني أخاف عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية، ولا خراجاً، ولا شيئاً إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله ﷺ ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، وعلى. قال عبد الله بن الزبير: فحسبتُ ماكان عليه من الدين، فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف. قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن أخي ، كم على أخي من الدين؟ قال: فيكتمه، فقال: مائة ألف! فقال: والله، ما أرى أموالكم تسع لهذه. قال: فقال عبد الله: أفرأيت إن كان ألفي ألف ومائتي ألف! قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله بألفى ألف وستهائة ألف، ثم قام. فقال: من كان له على الزبير شيءٌ فليوافينا بالغابة. قال: فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير أربعهائة ألف.

فقال لعبد الله بن الزبير: إن شئتم تركتُها لكم.

فقال عبد الله بن الزبير: لا، فقال: إن شئتم جعلتها فيها تؤخّرون إن

### أخّرتم!

قال عبد الله: لا.

قال: فاقطعوا لى قطعة.

قال عبد الله: من هاهنا إلى هاهنا. قال: فباع منها، فقضى دينه، فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف. قال: فقدم على معاوية: وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم بمائة ألف. قال: فكم بقي منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف.

فقال المنذر بن الزبير: قد أخذتُ سهماً بمائة ألف.

وقال عمرو بن عثمان: قد أخذتُ سهماً بمائة ألف.

وقال ابن زمعة: قد أخذتُ منها سهماً بمائة ألف.

فقال معاوية: كم بقي؟ قال سهم ونصف، قال: قد أخذته بخمسين ومائة ألف.

قال: فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دَيْنه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: أما ـ والله ـ لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دَيْن فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضت أربع سنين قَسَم بينهم قال: وكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف قال: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتى ألف.

(٥٢) صحيح، رواه البخاري في الجهاد من صحيحه - بركة الغازي في ماله (٦ / ٢٢٧ - ٢٢٨ / شرح البخاري) عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أسامة. وفي صحيح البخاري: (ثلثيه لبنيه - يعني بني عبد الله بن الزبير، يقول: يعني ثلت الثلث). ورواه ابن عساكر (٦ / ٤ ٣٩ - ٣٩٥ / ق) من طريق الدارقطني - به. وله طرق عند ابن عساكر في ترجمة الزبير - رضي الله عنه.

(تنبيسه):

١٠ وقع في النسخ عنوان: ( خبر تركة الزبير بن العوام ، ومبلغ ما ورثه عنه ولده وأزواجه ، وكان لعبد الله بن جعفر عنده أربعمائة ألف ، فقال لابن الزبير ، إن شئت تركتُها لكم ) . فخذفتها إذ ليس من عادة المؤلف هذه العناوين .

٢ ـ سقط من المطبوعة شراء عمرو بن عثمان سهماً.

٣ - كرم عبد الله بن جعفر .. رضى الله عنها . متواتر في قصص كثيرة .

والمرزبان قال حدثني أبو محمد البلخي نا عبد الله بن الربيع بن سعد بن المرزبان قال حدثني أبو محمد البلخي نا عبد الله بن الربيع بن سعد بن زرارة قال: حدثني معاوية بن أبي معاوية الهروي قال: لما أنشد عبد الملك قول عبيد الله بن قيس:

# إنا مصعب شهاب من الله تجلّت عن وجهه الظلماء

هدر دمه، وأمر أن ينادَى عليه: من جاء به فله ألف دينار. قال عبيد الله بن قيس: فسمعتُ النداء، وأنا في بعض أزقة دمشق، فلحقني الجنزع إلى أن دخلت درباً لا منفذ له، وإذا في صدر الدرب دار وباب مفتوح، فدخلت وصعدت، فتبصرت في صاحبة الدار، فأمرت جاريتها بإصعاد ماءٍ، وظنّت أني أريد الطّهور، فصعدت الجارية، فوضعت الماء، وانصرفت، فلما أبطيت عن النزول، قالت: هذا رجل خائف، أصعدي له الضيافة، فصعدت ببساط وفراش وطعام، فأقمتُ في ذلك أربعة أشهر: يُغْدَى علي ويراح بها أحتاج إليه، ثم دفعت إلي مائة دينار بعد أن عرفت حالي، وقالت: عليك بعبد الله بن جعفر فإن فَرَجَكَ عنده. قال: فخرجت، فوافيتُ المدينة، ودخلتُ على عبدالله بن جعفر متلثاً، فلما مثلت بين يديه: كشفتُ العهامة، وسلّمتُ، فقال: عبيد الله! قلت: نعم. قال:

أمير المؤمنين ساخط عليك، وأنت تدخل علي القلت: قد دخلت دارك، ووصرت في جوارك، ووقعت عينك علي فأجرني أجارك الله، فنكس رأسه ساعة ثم دعا بقهرمان له، فقال: أنزل هذا عندك، وأحسن إليه، إلى أن شفع لي عند أمير المؤمنين، فآمنني، وقال: والله، لا آخذت لي عطاء! قال: فقلت لعبد الله بن جعفر: وما ينفعني أماني! وقد تركني حياً كميت لا آخذ مع الناس عطاء فقال عبد الله بن جعفر: كم بلغت من السن قلت: ستين من السن قلم عطاؤك؟ قلت: ألفا درهم في كل سنة. فأمر له بأربعين ألف درهم معجّلة، وقال: هذا عطاؤك حتى تموت.

(٥٣) فيه نظر، وله طرق.

ورواه أبن عساكر (٧٢٧/١٠ ـ ٨٢٨/ق) من طريق المصنَّف هاهنا (٥٣) من طريق ابن المرربان (وله تصانيف منها كتاب المروءة). ورواه ابن عساكر وصاحب الأغاني (١٥٨/٤) وغيرهما من وجه آخر. وقد سقط من النسخ جميعها بعض المواضع مثل: (بعد أن عرفت حالي)، (فأمر له بأربعين....).

20 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني قال أنا يحيى بن مدرك أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: جلب رجل من التجار سكراً إلى المدينة، فكسد عليه، فبلغ عبد الله بن جعفر، فأمر قهرمانه أن يشتريه، وأن ينهبه الناس.

<sup>(</sup>٥٤) صحيح، ورواه الدارقطني هاهنا في السخاء (٥٤ و ٥٥)، وفي الأفراد (٢/١١/١لإصابة). ورواه ابن عساكر (٩/٥/٥) من طريق المصنف (٥٤) به. ورواه أيضاً (٧٥/٩ق) من طريق المبيقةي في شُعبُ الإيهان (١٠٨٨٦) عن الحاكم (وله تاريخ نيسابور وغيره) ح ومن طريق ابن الجراح (وله أمالي) عن البغوي (وله معجم الصحابة). كلهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة به.

٥٥ \_ حدثنا محمد بن مخلد نا إبراهيم الحربي نا رجل نا حماد عن هشام عن محمد أن رجلًا جلب سكراً إلى المدينة، فكسد عليه، فقالوا له: بعه لعبد الله بن جعفر، فأتاه، فاشتراه بدوازده، وقال: من أحذ شيئاً فهو له، فقال الرجل: آخذ معهم، قال: خذ!

(٥٥) سبق (٤٥).

ورواه ابن عساكر (٩/٥٧/ق).

\* من طريق الدارقطني (٥٥) به، وزيادة [نا رجل] منه.

\* ومن طريق التيمي الأصبهاني صاحب الترغيب وغيره.

وابن مخلد له أجزاء، والحرى له تصانيف. وحماد هو ابن أسامة أبو أسامة، وهشام هو ابن حسّان، ومحمد هو ابن سيرين ـ رحمه الله تعالى.

## [الأسخياء ٧ - عبد الله بن عُمر بن الخطاب - رضى الله عنها]

٥٦ ـ حدثنا القاضي الحسين بن إسهاعيل نا أحمد بن منصور نا أبو النضر هاشم بن القاسم نا عاصم بن محمد عن أبيه قال: أعطى ابن جعفر عبد الله بن عمر بنافع عشرة آلاف أو ألف دينار، فدخل عبدُ الله على صفيَّة، فقال لها: إنه أعطاني ابن جعفر بنافع عشرة آلاف أو ألف دينار! فقالت: يا أبا عبد الرحمن، في تنتظر أن تبيعه؟ فقال: فهلًا ما هو خير من ذلك، هو لوجه الله، قال أبي: فكان يخيّل إلىَّ أن ابن عمر كان ينوي قول الله عز وجل (لن تنالوا البرحتى تُنْفِقُوا مما تَحِبُّونَ).

(٥٦) صحيح، وعاصم هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عُمر، وصفية هي بنت عُبيد ـ رحمها الله تعالى ـ امرأة عبد الله بن عُمر ـ رضي الله عنهما.

\* ومن طريق أبي النضر:

رواه ابن عساكر (١٧/ ١٧) ٥/ق) من طريق المصنّف (٥٦) عن الحسين المحاملي (وله أمالي) عن ابن منصور.

ورواه أبو نعيم (١/ ٢٩٦) من طريق أحمد بن حنبل في الزهد (\_).

ورواه ابن عساكر في ترجمة ابن عُمر ـ رضى الله عنهما ـ من تاريخه (٨٤/ق) من طريق البيهقي في شعب الإِيهان (\_) عن الحاكم (صاحب تاريخ نيسابور وغيره).

كلهم من طريق أبي النضر ـ به .

\* وورد عن نافع ـ رحمه الله تعالى:

رواه ابن عساكر (١٣/١٧ ٥/ق) من طريق أبي محمد بن زَبْر (وله تصانيف) عن إسماعيل بن إسحاق القاضى (وله تصانيف) نا نصر (بن علي) ح ومن طريق الدينوري في المجالسة (-) عن أحمد بن على المقريء.

كلاهما عن الأصمعي نا عَبْد الله بن عُمر عن نافع قال: دخلتُ مع مولاي على عبد الله بن جعفر، فأعطاه بي اثنى عشر ألفاً، فأبى، وأعتقني، أعتقه الله من النار.

وإسناده حسن، وفي العُمري كلام لا يضرّ هاهناً، وفي الدينوري مقال شديد وليست العمدة عليه.

\* وقول محمد بن زيد: (كان يُخيَّل إليَّ أنه كان ينوي قول الله تعالى: لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون) الآية ٩٢ من سورة آل عِمْران. هذا متواتر عن ابن عُمر ـ رضى الله عنها ـ فهو من أهل هذه الآية في النفقة مما يحب فنسأل الله تعالى لحبنا إياه فيه أن ينيله البر، ومن ذلك:

١ - أعجبته جاريته، فذكر الأية، فأعتقها، وأنكحها نافعاً. رواه عَبْد بن حميد في تفسيره
 ٢ / ٢٦٠ / الدر المنثور) والبزار (-) وأبو نعيم (١ / ٢٩٥) وابن عساكر (٨٤/ق).

٢ ـ واشتهى في مرضه أن يأكل حوتاً (يعني سمكاً) ومرة أخرى: اشتهى عنباً، فلها جيء إليه
 بها يشتهي تصدق به! رواه أبو نعيم (١/٧٧ و ٢٩٨)، وابن عساكر (٨٩ ـ ١٩/ق).

\* وفي المطبوعة: (تنظر أن تُنهِمه)!

## [الأسخياء ٨ - النعمان بن بَشِير - رضي الله عنهما]

القاضى الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن أبي سعد نا عبد الله بن أبي سعد نا عبد الله بن الحسين بن ربيع حدثني الهيثم بن عدي قال: لما عُزل النعمانُ بن بشير عن الكوفة، وولاه معاوية حمص، وفد عليه أعشى هَمْدان.

قال: ما أقدمكَ أبا المصبح؟

قال: جئتُ لتصلني، وتحفظ قرابتي، وتقضي ديني.

قال: فأطرق النعمان، ثم رفع رأسه، ثم قال: والله ما شيء ثم قال: هه \_ كأنه ذكر شيئاً. ثم قال: فصعد المنبر، فقال: يا أهل حِمْص وهم يومئذ

في الديوان عشرون ألفاً - هذا ابن عم لكم، من أهل القرآن والشرف، قدم عليكم يسترفدكم، فها ترون فيه؟ قالوا: أصلح الله الأمير، احتكم له، فأبى عليهم، قالوا: فإنا قد حكمنا له على أنفسنا من كل رجل في العطاء بدينارين، فجعلها له من بيت المال، فجعل له أربعين ألف دينار، فقبضها، ثم أنشأ يقول:

فلم أرَ للحاجاتِ عند التهاسها

كنعان أعني ذا الندى بن بشير

إذا قال أوفى ما يقول ولم يكن

كمُـدُل إلى الأقـوام حبـل غرور

متى أكفر النعان لا أكُ شاكراً

وما خير من لا يقتدي بشكور

(٥٧) ضعيف جداً: الهيثم متهم، وبينه وبين النعمان انقطاع.

رواه ابن عساكر (۱۰۰۶ - ۱۰۰۵/ق) و (۱۲٬۱۷ق) من طريق الدارقطني هاهنا (۵۹۱/۱۷) ح ومن طريق ابن سكروية كلاهما عن القاضى الحسين بن إسهاعيل (وهو المحاملي له أمالي) ـ به .

ورواه أيضاً من طريق أبي الفرج الأصبهاني (١١٧/١٤) عن ابن دريد وغيره عن ابن الكلبي والهيئم (وكلاهما متهم) ح ومن طريق جعفر بن محمد الخوّاص الخُلْدي عن ابن مسروق (ولهما تصانيف) عن عبد الله بن الربيع عن الهيئم ـ به.

وأعشى همدان هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث شاعر مشهور، قيل: كان زوج أخت الشعبي وكان الشعبي زوج أخته، وخرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج أسيراً. وانظر في ترجمته: الأغاني (١٣٨/٥) وابن عساكر (١٠٠٣/٩ /ق).

(تنبيه):

١ \_ أعشى هَمْدان هذا غير أعشى نجد الذي كان من شعراء الجاهلية.

٢ - في المطبوعة: (إنكما شها) بدل: (التماسها).

وفي بعض المصادر: (كنعان نعمان الندي).

٣ ـ في الأغاني زيادة بيت:

فلولا أخو الأنصار كنتُ كنازل ٍ ثوى ما ثوى لم ينقلبْ بنَقِير

## [الأسخياء ٩ ـ لبيد بن ربيعة ـ رضي الله عنه]

معد حدثني محمد بن الحسن بن محمد بن سيار النخعي ح نا الحسن بن أبي سعد حدثني محمد بن الحسن بن محمد بن سيار النخعي ح نا الحسن بن أبي سعد حدثني محمد بن الحسن بن محمد بن سيّار النخعي نا الحسن بن حفص المخزومي أن لبيداً جعل على نفسه أن يُطعم ما هبّت الصّباء، قال: فألحّت عليه زمن الوليد بن عقبة، فصعد الوليد المنبر، فقال: أعينوا أخاكم، وبعث عليه بثلاثين جزوراً، وكان لبيد قد ترك الشعر من الإسلام، فقال لابنته أجيبي الأمير، فأجابت:

إذا هبَّت رياحُ أبي عَقِيلِ ذكرنا عِند هبَّتها الوليدا

أبا وهب جزاك الله خيراً نحرناها وأطعمنا الثريد

طويل الباع أبيض عبشمياً

أعان على مروّته لبيدا

بأمشال الهضاب كأنَّ ركباً

عليها من بني حام ٍ قعودا

فَعُدْ إِنَّ الكريمَ له معادً

وظني يا ابن أروى أن تعودا

فقال لبيد: أحسنت لولا أنك سألت!

قالت: إن الملوك لا يُسْتَحيى من مسألتهم. قال: وأنت في هذا أشعر.

<sup>(</sup>٥٨) ضعيف، وفيه انقطاع سند ونكارة متن.

ورواه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (١٤/ ٩٤ - ٥٥) من طريق عُمر بن شَبَّة (وله تصانيف) وغيره قالا: كان لبيد من أجود العرب، وكان قد آلى في الجاهلية ألا تهب (ريح) صبا إلا أطعم، وكان له جَفْنتان: يغدو بها ويروح في كل يوم على مسجد قومه، فيطعمهم، فهبت . . . . فصعد الوليد المنبر، فخطب الناس، ثم قال: . . . أعينوا أخاكم وأنا أول من فعل، ثم نزل عن المنبر، فأرسل إليه بهائة بكرة، وكتب إليه بأبياتٍ قالها:

عَقيل هبّت رياحُ أبي شَفْرَ تَبْه يٍشحذ الجوار أري أَصْبَدُ، الباع كالسيف طويل عامر يُ الأنف، أشم الصقيل القليل على الجعفرى بحلقتيه والمال العلات ابن صبا تجاذب الكوم إذ سحبت عليه بالأصيل ذيول

وذكر الباقي مثله، وإسنادهما منقطع جداً! وكان ربيعة أبو لبيد مشهوراً بالكرم والجود كذلك. ولبيد ـ له صحبة ـ رضى الله عنه ـ وحُسنْ إسلام، ونذر الجاهلية هذا وتعليقه برياح الصبا فيه شيء، والله أعلم، ولم يثبت.

## [الأسخياء ١٠ ـ ضرار بن القعقاع ـ رضي الله عنه]

الرمادي ناسليان بن حرب ناحماد بن زيد عن جرير بن حازم عن الضحاك الرمادي ناسليان بن حرب ناحماد بن زيد عن جرير بن حازم عن الضحاك ابن مسلم عن قتيبة بن مسلم قال: كان في مكز دماءً، فاجتمعوا لها في المسجد الجامع، فأرسلني أبي إلى ضرار بن القعقاع، فقال لي: قل له: إن قومك قد اجتمعوا في هذه الدماء، فاحضرهم. قال: فأتيته، فأبلغته، فقال لي: ادخل، فدخلت معه، فدعا بغَدَائه، فجيء بسفرةٍ عليها أربعة أرغفة، وجيء بقصعة فيها مريس. قال: فكسر تلك الأرغفة في ذلك المريس، ودعا بزيتٍ، فصبة عليه، وقال لي: ادنه فكل. قال: قلت له: ما أرسلوني إلى هذا ما يرجون منه. قال: فأكل تلك الأرغفة، ورفع القصعة، فحسا ما بقي فيها، ثم قال: لباب البر وجب النخل وزيت الشام وماء فحسا ما بقي فيها، ثم قال: لباب البر وجب النخل وزيت الشام وماء

الفرات، هذه والله هي الطيبات، ثم قام معي، فانتهينا إلى المسجد الجامع، وهم حِلَقُ. قال: فنظر إلى عين الشمس، فجعلها في ظهره، ثم جلس، قال: فجعلوا يتحوّلون إليه رجلاً ورجلين حتى صاروا حوله ثم جعلوا يتهاترون، وهو ينكت في الأرض، فلما انتصف النهار، قال له رجل: يا أبا القعقاع، ألا تكلم، أما ترى ما فيه قومك؟! فقال: أو قد احتجتم إلى ذلك؟! قالوا: نعم. فقال للمطلوبين: أما أنتم فبراء، وقال للطالبين: حقكم إليً. قال: فكأنها كانت ناراً طُفيت، فقاموا، فتفرقوا، وأرسل إلى آبل مأبله بالبادية، فودى تلك الديات.

(٥٩) صحيح إذا كان الضحاك ثقة فإني ما وجدتُه، وأظن نسبته إلى مسلم فيها تصحيف وذهول. وضرار ذكره ابن منده في الصحابة (٢٧١/٣/الإصابة)، ومَكْزُ بلد بالمشرق من بلاد مكران (معجم البلدان ١٨٠/٥). وفي المطبوعة: (عن يزيد بن حازم. . . يا ابن القعقاع . . .). وفيه فوائد من القناعة والسخاء سوياً. وروايته عن القاضي الحسين وهو المحاملي، وله أمالي.

### [الأسخياء ١١ ـ الضحاك بن قيس (رحمه الله تعالى)]

• ٦٠ حدثنا الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني عمر بن شَبَّة قال: حدثني محمد بن يحيى أبو غسان أن الضحاك بن قيس قدم المدينة، فأتى المسجد، فصلى بين القبر والمنبر، فرآه أبو الحسن البرَّاد، وعليه بُرْد مرتفع قد ارتدى به من كسوة معاوية، فجلس إليه أبو الحسن، ولا يعرفه، فلها صلى قال: يا أعرابي، هل تبيع بردك؟ قال: نعم، وبكم تأخذه؟ قال: بهائة دينار. قال: زدني. فلم يزل يزيده، حتى بلغ ثلاثهائة دينار. قال: والمنه إليك، فانطلق حتى أتى بيت حويطب بن عبد العزى، فقال: يا جارية هلمي بعض أردية أخي، فخرجت إليه برداً، عبد العزى، فقال: يا جارية هلمي بعض أردية أخي، فخرجت إليه برداً،

فارتدي به، ثم قال لأبي الحسن: إني أراك قد أغريت بردائي، وأعجبك، وقبيح بالرجل أن يبيع عطافه، فخذه، فالبسه. فأخذه أبو الحسن فباعه، فكان أول مال أصابه، وكان يساره منه.

(٦٠) ضعيف، وفيه انقطاع.

ورواه ابن عساكر (٤١٤/٨)ق) من طريق المصنف (٠٠) عن القاضى وهو المحاملي (له أمالي) وغُمر بن شَبَّة (له تصانيف). وفي المطبوعة: (بُرْد مرقّع!... ولم يعرفه... يبيع بردك!... وقبيح للرجل). والضحاك ولَّد في عهد رسول الله على، وقيل: له صحبة، ولا يصح، وهو أخو فاطمة بنت قيس ـ رضى الله عنها. وصلاته بين بيت رسول الله على، وبين منبره لحديثه على: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، وتعمد الصلاة فيها وترك الصفوف المتقدمة بدعة، وكذلك تعمد الصلاة فيها لمجاورة القبر.

## [الأسخياء ١٢ - على بن الحسين - زين العابدين - رحمه الله تعالى]

71 حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد القطان نا إسهاعيل بن إسحاق نا علي بن المديني نا عبد الله بن هارون بن أبي عيسى قال: حدثني أبي عن حاتم بن أبي صغيرة القشيري عن عمرو بن دينار قال: دخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه، فجعل يبكي، فقال: ما شأنك؟ قال: علي دين؟ قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر أو بضعة عشر ألف دينار. قال: فهي علي .

(٦١) حسن.

رواه ابن عساكر (٢/٢) في من طريق المصنَّف (٦١) عن أحمد بن عبد الله القطّان. ورواه أبو نعيم في الحلية (١٤١/٣) حدثنا ابن كيسان. كلاهما ثنا إسهاعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن المديني (ولهما تصانيف) ـ به.

وعلي هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، كان أفضل أهل زمانه، وهو ـ بل بئو هاشم جميعاً معروفون بالسخاء، ومن سخائه ما رواه ابن عساكر (٢١/١٦) وأبو نعيم (١٣٦/٣) أنه أعتق غلاماً له أعطاه فيه عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم وألف دينار، وانظر (٥٦).

المديني قال: سمعت سفيان يقول: كان علي بن الحسين يحمل معه جراباً فيه خبز، فيتصدق به، ويقول: إن الصدقة تطفيء غضب الرب عزَّ وجلَّ قال: وسمعت سفيان يقول: كان علي بن الحسين يقول: ما يسرني بنصيبي قال: وسمعت سفيان يقول: كان علي بن الحسين يقول: ما يسرني بنصيبي من الذل حمر النعم.

(٦٢) صحيح: سفيان هو ابن عينية، وإنها يروي عن علي بن الحسين من طريق الزهري وغيره كما سترى. لكن صدقة السر وحمل الجراب بالليل له طرق كثيرة في الحلية (١٣٦/٣).

\* رواه ابن عساكر (٤٠/١٢) أق) من طريق الدارقطني (٦٢) به، وإسهاعيل بن إسحاق القاضى وعلى بن المديني لهم تصانيف، وذكر ابن عساكر ما يتعلق بالصدقة فقط.

\* وأما حمل الجراب:

فقد رواه أبو نعيم (٣/ ١٣٥ - ١٣٦) من طريق محمد بن ميمون ثنا سفيان عن أبي حمزة الشُمالي قال: كان علي بن الحسين (رحمه الله تعالى) يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل، فيتصدق به، ويقول: إن صدقة السر تطفيء غضب الرب - عز وجل. وإسناده محتمل، والثمالي هو ثابت بن أبي صفية ويحتمل في مثل هذا.

\* وقوله في صدقة السر:

١ - (تطفيء غضب الرب - عز وجل) روي من حديث رسول الله على من طرق ضعيفة يثبت بها الحديث (الصحيحة ١٩٠٨ والضعيفة ٦٦٤ والإرواء ٨٨٥).

٢ \_ وأيضاً (تطفيء على أهلها حر القبور) رواه البيهقي في الشعب (٣٣٤٧ و ٣٣٤٨) عن
 الحاكم من حديث عقبة بن عامر \_ رضى الله عنه \_ بإسناد محتمل .

٣ ـ وأيضاً (تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماءُ النار) رواه التيمي في الترغيب (٢٧٠٩) من حديث جابر، و (٧٠١ و ٢٧٠٠) من حديث أنس، ورواه البيهقي في الشعب (٣٣٥٠) من حديث ابن مسعود ـ رضى الله عنهم، وهو صحيح.

\* وقوله في الحِيْلُم: (ما يسرني أن لي بنصيبي من الذل مُحُرّ النَّعُم).

١ ـ رواه المصنف كها رأيت من طريق إسهاعيل بن إسحاق القاضى عن على بن المديني (ولهما تصانيف).

٢ ـ ورواه أبو نعيم (١٣٧/٣) من طريق أحمد في الزهد (\_). كلاهما سمع سفيان بن عينية يقول: كان علي بن الحسين يقول: ما يسرني (لفظ علي) ما أحب (لفظ أحمد): أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم.

ورواه أبو داود في الزهد (٢/٦٧/ق) نا محمد بن الصباح نا سفيان نا شيخ أن علي بن الحسين قال: فذكره.

وورد من طُرق أخرى من قول غير علي بن الحسين ـ رحمه الله تعالى ـ في كتاب الحِلْم لابن أبي الدنيا (٣٢ و ٣٥). فالحلم فيه نوع ذلة، ولكن هو خُلُق طيب متى كان في محله ـ يورث العِزَّ في الدنيا والآخرة.

# [الأسخياء ١٣ - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رحمهم الله تعالى]

**٦٣ ـ حدثنا محمد** بن خالد نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا سعيد بن سليان نا إسحاق بن كثير نا الوَصَّافي قال:

كنتُ عند أبي جعفر، فقال:

يُدْخِلُ أحدكم يده في كُمّ أخيه أو كيسه، فيأخذ حاجته؟!

قلنا: لا

قال: ما أنتم بإخوانٍ.

(٦٣) حسن، وله طريق أخرى عن أبي جعفر، وشواهد عن غيره.

وهو أبو جعفر الملقب بالباقر ثقة كثير الحديث من فقهاء التابعين، رحمه الله تعالى، وزعمه الروافض إماماً لهم فتبرأ منهم، مات سنة ١١٨.

\* رواه الدارقطني هاهنا من طريق إبراهيم الحربي (وله تصانيف). ورواه أبو نعيم (١٧/٣) من طريق ابن أبي الدنيا في الإخوان (١٥٩) عن البرجلاني (وله تصانيف).

\* ورواه ابن عساكر (١٥/٩/١٥) من طريق البيهقي في الشُعَب (١٠٨٧٩) من حديث أبي عوانة عن أحمد بن منصور الرمادي. كلهم عن سعيد بن سليمان (سَعْدُوية) ـ به وإسحاق ضعّفه الأزدي (١٠٨٩٦/اللسان) بلا حُجَّة، وعُبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف يحتمل في مثل هذا.

\* ورواه ابن أبي الدنيا في الإخوان (١٩٢) حدثني محمد بن عمارة الأسدي الكوفي ثنا سهل بن عامر البجلي ثنا أبو جعفر: يا حجاج كيف نواسكم؟

قلت: صالح، يا أبا جعفر. قال: يُدْخل أحدكم يده في كيس أخيه، فيأخذ منه حاجته إذا احتاج؟ قلت: أما هذا فلا. قال: أما لو فعلتم ما احتجتم. ومحمد لعله الذي ذكره ابن حبان في الثقات (١١٢/٩)، وسهل ضعّفه البخاري وأبو حاتم جداً ولان فيه ابن عدي وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه يعقوب بن سفيان فمثله يحتمل هاهنا مع وجود المتابع له من أعلى. وكان كثير من السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - يقول: إني لأستحي من الله - عز وجل - أن أسأله الجنة لأخ من إخواني أو أقول له إني أحبك في الله ثم أمنعه شيئاً من الدنيا. وقال محمد ابن سيرين - التابعي الإمام - رحمه الله تعالى: ما نزل الرجل يأخذ من دراهم صديقه. قال ابن عون: بغير إذنه، بغير إذنه، كذلك هو عندنا.

وكثير من هذا، والوجه فيه مبين في كتاب (الجامع في إكرام الضيف) وانظر كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا (١٥٨ و ١٦٠ و ١٩٣ وأيضاً ١٦١ و ١٦٢). وصح عن عبد الله بن عُمر - رضي الله عنها - قال: أتى علينا زمنُ وما يرى أحدُ منّا أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، وإنا في زمانِ الدينارُ والدرهمُ فيه أحب إلينا من أخينا المسلم.

رواه الطبراني وأبو نعيم وابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب وغيرهم. قال أبو عبد الله: [إي والله، وأحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما قال رسول الله على: [تعس عبد الدينار ما تعس عبد الخميصة] يعني الثوب الحسن. أقول لك: كيف ذلك؟ من ذلك أنه يجمع المال من غير حلّه ليضعه في فم أهله فيطعمهم حراماً ويشتري لهم المحرمات من الملاهي، فلوكان يجبهم أكثر من المال ما صنع بهم ذلك، والله المستعان].

## [الأسخياء ١٤ ـ موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رحمهم الله تعالى]

31 - حدثنا القاضى الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني محمد بن الحسين بن محمد بن عبد المجيد الكناني الليثي قال: حدثني عيسى بن محمد بن مغيث القرظي - وبلغ تسعين سنة - قال: زرعت بطيخاً وقتاء وقرعاً في موضع بالجوانية على بئر يقال لها: أم عظام، فلما قرب الخير واستوى الزرع بغتني الجراد، فأتى على الزرع كلّه، وكنتُ غرمتُ في الزرع وفي ثمن جملين مائة وعشرين ديناراً، فبينها أنا جالس طلع موسى بن جعفر بن محمد فسلم، ثم قال أيش حالك؟ فقلت: أصبحتُ كالصريم: بغتني الجراد، فأكل زرعي! قال: فكم غرمتَ فيه قلت: مائة وعشرين ديناراً، مع ثمن الجملين. فقال: يا عرفة، زن لأبي المغيث مائة وخسين ديناراً نربحك ثلاثين ديناراً، والجملين. فقلت: (يا مبارك ادخُل، وادع لي ديناراً نربحك ثلاثين ديناراً، والجملين، فقلت: (يا مبارك ادخُل، وادع لي فيها) فدخل ودعا، وحدثني عن رسول الله على أنه قال: (تمسكوا ببقايا المصائب)، ثم علقتُ عليه الجملين، وسقيته فجعل الله فيه البركة: زكت فبعتُ منها بعشرة آلاف.

(٦٤) ضعيف: موسى هو ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ـ رحمهم الله تعالى، قال أبوحاتم (ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين)، تلقبه الشيعة بالكاظم، ويدَّعون أنه من أئمتهم!، وهمن أتباع التابعين (ولد ١٢٨ ومات ١٨٣)، والإسناد إليه فيه نظر.

\* رواه المزي في ترجمته (١٣٨٤/٣ /ق) من طريق الخطيب في تاريخه (١٣ / ٢٩) عن سلامة بن الحسين وعمر المؤدّب كلاهما عن الدارقطني ـ به.

\* والحديث رواه ابن صصري في أماليه (٦٦٥٨٩/كنز العمال) من هذا الوجه.

وكان رحمه الله تعالى ـ كبني هاشم سخياً كريهاً. قيل: كان إذا بلغه عن الرجل ما يكره (يعني من الحاجة) بعث إليه بصرة دنانير، وكانت صراره ما بين الثلاثماثة إلى المائتي دينار، فكانت صراره مثلًا بالمدينة. وانظر تاريخ الخطيب (٢٧/١٣ ـ ٣٢) ومقاتل الطالبيين (٤٩٩ ـ ٥٠٥).

## [الأسخياء: ١٥ عُبيد الله بن أبي بكرة - رحمه الله تعالى]

على بن الجعد قال: أخبرني أبو القاسم الهمداني قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي سعد نا على بن الجعد قال: أخبرني أبو القاسم الهمداني قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن الهمداني قال: رأى عبيد الله بن أبي بكرة على أبي الأسود الديلي جُبَّة رثَّة كان يكثر لبسها.

فقال: يا أبا الأسود، أما تَمَلُّ هذه الجُبَّة!؟

فقال: لَرُبُّ مملول لا يُستطاع فراقه.

قال: فبعث إليه بهائة ثوب.

فقال: فأنشأ أبو الأسود يقول:

كساني ولم أستكسه فحمدته أخٌ لك يعطيك الجزيسلَ وناصرُ وإنَّ أحق الناس إن كنت شاكراً بشكرك من أعطاك والعرْضُ وافسرُ

(٦٥) فيه نظر، والهمدانيان لم أعرفهما، ولم أجده في مسند علي بن الجعد للبغوي. \* رواه ابن عساكر (١٠/٧٥١/ق) من طريق المصنّف (٦٣) ـ به، والقاضي المحاملي له أمالي

مشهورة .

\* والقصة معروفة بأبي الأسود، واختلف في كريمها على وجوه :

١ ـ عبيد الله بن أبي بكرة.

٢ \_ عبيد الله بن زياد كما في معجم الأدباء لياقوت (٧/٧).

٣ ـ المنذر بن الجارود كما في الأغاني (١١/١١١ ـ ١١٨) بسنده عن ابن عياش.

وله قصة أخرى مع عبد الرحمن بن أبي بكرة في الأغاني (١١٨/١١ - ١٠٩).

\* وسخاء ابن أبي بكرة مشهور، وهو تابعي حدَّث عن أبيه وغيره، وكان قليل الحديث.

حمد بن عمر بن حُميد قال: لقي عبيد الله بن أبي بكرة سعيد بن عثمان بن عفان ـ وقد ولاه معاوية خراسان، فاستبذّ هيئة ابن عثمان بن عفان، وقال: أنت والي خراسان ليس معك إلا ما أرى! ثم كتب له كتابا إلى وكيله سليم الناصح يأمره فيه أن يدفع إليه \_ أحسبه قال: عشرين ألفاً وعشرين بعيراً ومن كل شيء عشرين عشرين، فلما قدم حمله إليه سليم.

(٦٦) فيه نظر، ولـه طريقـان آخــران هاهنا (٦٧)، والآخر رواه البلاذري في السيرة من أنساب الأشراف (٤٩٧/١) ـ ٤٩٠٨) حدثني أبو الحسن المدائني (له تصانيف) عن مسلمة قال: لما ولي سعيد ـ فساق القصة بطولها وشعرها.

\* ورواه ابن عساكر (٧٤٩/١٠) من طريق المصنف ـ به، وعُمر بن شُبَّة له تصانيف.

وفي المطبوعة: (بن إبراهيم الراز. . . ).

\* ولم يذكره ابن عساكر في ترجمة سعيد، وإنها قال فيها: (قدم دمشق على معاوية، وولاه خراسان، وهو الذي فتح سمرقند، وانصرف بعد موت معاوية إلى المدينة، فقتله بعض مَنْ كان قدم بهم من أهل سمرقند).

ابن يحيى قال: كان سعيد بن عثمان - قد استخفّ بالرقعة، ثم أرسل بها بعد ألى سليم فلما حمل إليه ما حَمل، قال سعيد:

لا تَحْقِرَنَ صحيفةً مختومة وانظر بها فيه فكاك الخاتم

# إنَّ الخيوب عليكم محجوبةً إلا تظني جاهلٍ أو عالم

(٦٧) سبقت القصة بطولها من وجه آخر. وهذا رواه ابن عساكر (١٠/٧٤٩/ق) من طريق المصنّف به. وفي المطبوعة سقط كثير.

حدثنا القاضى الحسين بن إساعيل نا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أبو محمد إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الشَهِيْدي قال: سمعت أبي عن قُريش بن أنس قال: وَجَه محمد بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرة إلى عُبَيْد الله بن أبي بكرة أنه أصابتني علة ، فوصف لي لبن البقر، فابعث إليَّ ببقرة : أشرب من لبنها. قال: فبعث إليه بسبعائة بقرة ورعاتها، وقال: القرية التي كانت ترعى فيها لك.

(٦٨) صحيح، وثبت من وجه آخر (٦٩) وفيه تسميته (عبد الرحمن) بدل (عُبيد الله) قال ابن عساكر وتبعه الذهبي في السير (٤١٢/٤): (هذا بعبيد الله أشبه).

\* رواه ابن عَساكر (١٠/١٥٠/ق) من طريق المصنّف (٦٦) عن القاضي المحاملي (له أمالي) به.

ورواه المصنف (٦٩) من طريق محمد بن سيرين، ويأتي.

ورواه ابن عساكر (١٠/٥٠/ق) من طريق الأصمعي عن أبي محروم قال: أصاب رجلاً من العتيق تشنج في أعضائه ووصف له لبن الجواميس، وكان وجيها، فأتى ناس من قومه عبيد الله بن أبي بكرة، فأمر بصرف كل ماعنده وكانت ثلاثهائة، فقالوا: رحمك الله، إنها نحتاج إلى بعضها عارية: إذا استغنى عنها صاحبها رُدَّت. قال: نحن لا نعير، وقد أهديتها لصاحبكم. ورواه البلاذري في السيرة من أنساب الأشراف (١٠٤/٤٩٩/ ١٠٠) عن المدائني (وله تصانيف) عن خلاد بن عبيدة عن هشام بن حسّان قال: (مرض رجل من بني قطيعة، وأصابته ريح، فتشنج عصبه، فقال له الأطباء: اجلس في لبن الجواميس) الحديث وفيه أنها ثمانائة بها فيها من الذكور والإناث. (فائدة) قال رسول الله عليه: (ألبان البقر شفاء وسمنها دواء، ولحومها داء) و (عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر) انظر الصحيحة للألباني ـ حفظه الله داء) و (عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر) انظر الصحيحة للألباني ـ حفظه الله

جد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش نا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين قال: اشتكى رجل، فُوصِفَ له لبن الجواميس، فبعث إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة: ابعث إلينا بجاموسة. قال: فبعث إلى قيّمه: كم حَلُوبٌ لنا؟ قال: تسعائة. قال: ابعث بها إليه. قال: فلما أتته قال: إنما أردتُ واحدة! قال: فبعث إليه: اقبضها كلها.

(٦٩) حسن، وعلَّقه الذهبي في السير (٤١٢/٤) عن هشام هو ابن حسان.

\* رواه ابن عساكر (آ۱/٥٠/ق) في ترجمة عبد الرحمن من طريق المصنف به. وقال ابن عساكر وتبعه الذهبي: (هذا بعبيد الله أشبه من عبد الرحمن) وهو كذلك لسعة مال عُبيد الله، وشهرته في السخاء، ولثبوت القصة عنه كها سبق. بل قد رواه البلاذري في السيرة من أنساب الأشراف (١/٤٩٩) عن المدائني (وله تصانيف) عن خلاد بن عبيدة عن هشام بن حسان قال: (مرض رجلٌ) الحديث سبق ذكره (٦٦) وفيه (فقيل له: التمس ذلك من عُبيد الله إبن أبي بكرة). وفيه أنها ثهانهائة بين ذكر وأنثى.

وخلاً د ذكره في الجرح والتعديل (٣٦٧/٣) بروايته عن علي بن زيد بن جدعان وعنه عَمْرو بن علي الصيرفي، ونسبه (البكراوي) قال في الأنساب (٢٩٤/٢): (هذه النسبة إلى أبي بكرة الثقفي وهو من الصحابة الذين نزلوا البصرة - رضى الله عنهم) يعني أنه من أحفاده. فقصر خلاً د في ذكر محمد بن سيرين، وأصاب في ذكر عُبيد الله.

# [الأسخياء ١٦ \_ مكحول أبو عبدالله فقيه أهل الشام التابعي رحمه الله تعالى]

٧٠ ـ قُرىءَ على عبد الله حدثكم داود نا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز أنَ مكحولًا أُعطي مَرَّةً من ذلك عشرة آلاف دينار، فكان يعطي الرجل من أصحابه خمسين ديناراً ثمن الفرس.

قال سعيد: وكان مكحول يقول: إذا أعطيتَ فاجْبُر.

(٧٠) صحيح عبد الله هو ابن عبد العزيز البغوي (له تصانيف)، وداود هو ابن رشيد، والوليد هو ابن مسلم يدّلس لكنه يحتمل في مثل هذا. وقوله: (من ذلك) يعني العطاء.

وإعطاؤه ألخمسين ديناراً يعني ثمن الفرس لمن لا دابة له، أو ثمن الفرس لمن يغزو عليه في سبيل الله. وأما ما قيل فيمن له خمسون درهماً: (من سأل وله ما يغنيه كان خدوشاً في وجهه) قيل: (وما غناؤه؟) قال: (خمسون درهماً أو حسابها من الذهب) فقد روي عن رسول الله على قال سفيان الثوري ـ رحمه الله تعالى: (لا يُعْطَى من الزكاة أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين فيقضى دَيْنه).

وروى عن عُمر \_ رضى الله عنه \_: (إذا أعطيتم فأعْنوا) ونحوه عن بعض السلف، وقال بعضهم: (أعط من الزكاة مادون أن يحلَّ على من تعطيه الزكاة) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠/٣).

وميزان ذلك هو الحاجة، وصدقة التطوع والزكاة والهدية لها أحكام متفاوتة، فلينظر بعض ذلك في كتاب: (الحث على التجارة) للخلال.

## [الأسخياء ١٧ [عبد] الحكم بن المُطلب بن عبدالله بن حنطب المخزومي - رحمه الله تعالى]

٧١ ـ حدثنا القاضى الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد حدثني أبو عبدالله محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني القاسم بن محمد ابن المعتمر بن عياض بن حمنن بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني حميد بن معيوف الحمصي عن أبيه قال: كنتُ فيمن حضر الحكم بن المطلب بن عبد الله بن حنطب بمنبج - وهو يجود بنفسه، ولقي من الموت شدة، فقلت، أو قال رجل مين حضر وهو في غشيه: اللهم هون عليه، فإنه كان و كان يُثني عليه. قال: فأفاق، فقال: من المتكلم؟ فقال المتكلم: أنا. قال: فإن مَلكَ الموت يقول لك: إني بكل سخيًّ رفيقً.

قال: وكأنَّما كانت فتيلة أطفيت.

قال القاسم بن محمد: فلما بلغ موته ابن هرمة رثاه فقال:

سألوا عن الجود والمعروف: أين هما؟
فقالت: إنها ماتا مع الحكم
ماتا مع الرجل المُوفي بذمته
يوم الجفاظ إذا لم يُوفَ بالذّمم
ماذا بمنبج لو يُنشر مقابرها
من التهدم بالمعروف والكرم

(٧١) فيه نظر: القاسم ذكره الخطيب (٢١/١٢ - ٤٠١) والزبير بن بكار في نسب قريش (-)، وحميد وأبوه لم أجد لهما ترجمة.

\* رواه ابن عساكر (٢١٨/٥ ـ ٢١٩/ق) من طريق المصنِّف (٧١) عن القاضى المحاملي (وله أمالي) عن ابن أبي سعد ح ورواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٤٨١) كلاهما عن المسيّبي . ٢ ـ ورواه أيضاً (٢١٨/٥) من طريق أبي سعيد بن الأعرابي (وله تصانيف) والمخلّص (وله فوائد) من كتاب الزبير بن بكار في نسب قريش (-) .

٣ ـ ورواه أيضاً (٥/٢١٩/ق) من طريق المعافى بن زكريا في كتابه: الجليس الصالح (-) عن ابن دريد (وله تصانيف) عن أبي عثمان المازني.

كلهم عن القاسم ـ به.

زاد ابن دريد قال: فسألت أبا حاتم (السجستاني) عن قوله: (لوينشْر) لَم جَزَمَ؟ فقال: قال قوم من النحويين: كراهةً لكثرة الحركات، ولو قال: (نُبِشَتْ مَقَابِرها) لاستراح من اللبْس، وكان كلاماً فصيحاً.

#### (تنبيسه):

وقع في المطبوعة النبش، والمقدّم بالمعروف. .

\* وقد نُسب الشعر إلى غير ابن هرمة (هو إبراهيم بن علي بن هرمة): فقد رواه ابن عساكر (٥/ ٢١٩ ـ ٢٦٠ /ق) من طريق المخلّص من كتاب الزبير (-) ثني مصعب بن عثمان وغيره أن عباية الرابحي قال يرثى الحكم ـ فذكرها وفيها النبش.

\* وابن المطلب من أسخياء قريش من أهل المدينة قدم منبج وسكنها مرابطاً بها حتى مات بها، ومنبج بأطراف الشام من ثغور المسلمين حينذاك مع الروم (معجم البلدان ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٥). وله قصص كثيرة في السخاء تطلب في كتاب المكارم لابن أبي الدنيا (٤٧٥ - ٤٨٠) وتاريخ ابن عساكر (٢١٨/٥)، ومن ذلك أنه أعطى أعرابياً فأغناه، فبكى الأعرابي، فقيل له: ما سكك؟

قال: والله إني لأنفس على الأرض أن تأكل مثلك إذا متًا!

\* وقد نهى رسول الله ﷺ عن التكني بأبي الحَكَم قال: (إن الله هو الحَكَمُ وإليه الحُكْمُ)، فمثله التسمي بالحكم، فهو عبد الحكم، والله أعلم.

### [الأسخياء ١٨ \_ خيثمة بن عبد الرحمن \_ رحمه الله تعالى]

٧٧ ـ حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال نا أحمد بن المغلس الحبيّاني نا محمد بن عبد الله بن نُميْر قال: سمعت أبا أسامة يقول: سمعت الأعمش يقول: اشتكت شاة عندي، فكان خيثمة يعودها بالغداة والعشي، ويسالني: أستوفيت عَلَفها، وكيف صَبْرُ الصبيان مذ فقدوا اللبن؟! وكان لي لِبَدوُ شاذكُونة أجلس عليها، فإذا خرج قال: خذ ماتحت اللبن؟! وكان لي لِبَدوُ شاذكُونة أجلس عليها، فإذا خرج قال: خذ ماتحت اللبد حتى وصل إليَّ في علة الشاة أكثر من ثلاثهائة دينار من برِّه حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ!!

(٧٢) لا يصح بهذا الإسناد: أحمد بن المغلس هو أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلّس الحِيّاني كذّاب (٧٢).

\* وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة ـ من فقهاء التابعين ـ رحمه الله تعالى، ولأبيه وجدّه صحبه ـ رضى الله عنها ـ.

\* وله قصص كثيرة في السخاء ذكر منها أبو نعيم في الحلية (١١٣/٤) وابن سعد (٦/٠٠٠)
 وفي الجامع في إكرام الضيف)، ومن ذلك:

كان \_ رحمه الله تعالى \_ يحمل صرراً \_ وكان موسراً، فيجلس في المسجد، فإذا رأى رجلًا من أصحابه في ثيابه رثاثة اعترض له فأعطاه.

رواه ابن أبي الدنيا في المكارم (٢٨٣) بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن المبارك (وله تصانيف في الزهد والبر).

# [الأسخياء ١٩ \_ جماعة من الصحابة \_ رضي الله عنهم ومن التابعين \_ رحمهم الله تعالى]

٧٣ - حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عَتَّاب نا محمد بن أحمد بن

أحمد بن أبي العوام نا الحسن بن عبد الملك عن عبد الله بن عَمْرو بن مُرَّة عن أبيه عن عبد الله بن سَلِمة قال: سأل رجل في مسجدنا، وللمسجد بابان، فقام رجل منا، فقال: من خرج من هذا الباب فعليه مائة درهم! ومن خرج من هذا الباب فعليه ثلاثائة درهم! فازدحم الناس على باب الثلاثائة درهم!

قال عبد الله بن عَمرُو: وقال عبد الله بن سلمة: كنا نتحدث نعدُ البخيل فينا من يقرض.

(٧٣) فيه: ابن عَتَّابِ والحسن لم أعرفهما، ولو لا ذلك لكان صحيحاً. وفي النسخ: (بن أحمد بن أحمد بن أبي العوام)، وفي ثقات ابن حبان (٩/ ١٣٤): (... بن أحمد بن أبي العوام). \* وقال الحسن البصري ـ رحمه الله تعالى: كنا نَعُدُّ البخيل الذي يُقرض أخاه. رواه البيهقي في الشُّعب (١٠٨٧٩) من طريق أبي عوانة نا أبو الحارث الأولاسي ثني عبد الله بن خبيق سمعت عبد الله بن أبي ضريس يقول: قال الحسن فذكره. حسنٌ في هذا الباب، وابن أبي ضريس زاهد (الجرح ٥/٨٨) والأولاسي من الزهاد لم يسمه السمعاني في الأنساب (٣٩٣/١) وترجم له ابن عساكر.

## [الأسخياء ٢٠ ـ إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عُبيد الله رحمه الله تعالى]

٧٤ - حدثنا القاضى الحسين بن إساعيل نا عبد الله بن أبي سعد نا عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن سعد المدني قال: حدثني أبو سعيد بن بشير قال: حدثني إبراهيم بن هرمة قال: أردت البناء على ابني، وخروجاً إلى باديتي - وكان يخرج إلى العقيق في كل سنة - ومُوْنةً للشتاء، فتفكرت في قريش، فلم أذكر إلا إبراهيم بن محمد بن طلحة، فخرجت إليه في مال له بين شرقي المدينة وغربيها عما يلي أُحداً يقال له: رحبة، وقد هيأت له شِعْراً، فلها جئته قال لبنيه: قوموا إلى عمّكم، فقاموا إليّ حتى أنزلوني عن له شِعْراً، فلها جئته قال لبنيه: قوموا إلى عمّكم، فقاموا إليّ حتى أنزلوني عن

دابتي، فسلّمتُ عليه، وجلست أتحدَّث معه، ورحبّ بي، وبسّ إليّ. فقلت له حيث اطمئن بي المجلس: أردت البادية، وحضر الشتاء ومؤنته، وأردت أن أجمع على ابني أهله، وكانت الأشياء متعذرةً فتفكرتُ في قومي، فلم أذكر إلا أنت، وقد هيئتُ لك ما أحبُّ أن تسمعه. فقال: بحقي عليك أن تسمعني شعرا ففي قرابتك ورحمك وواجب حقك: ما توصل به رحمك، وتُقْضَى به حاجتك، فامض إلى باديتك واعذرني فيها يأتيك مني. قال: فلما انصرفتُ مضيتُ إلى باديتي بالعقيق، فإني لجالس بعد أيام إذ نظرتُ إلى شويهات تتسايل: يتبع بعضها بعضاً، فأعجبني ما رأيتُ من حسنها، فها زالت تتسايل حتى انفرشت في الوادي، وإذا غلامان السودان فيها وإنسان راكبٌ على بغل يحمل بين يديه رزمة حتى جاءني، فتنى رجله، ثم قال: أرسلني إليك أخوك إبراهيم بن محمد بن طلحة، وهذه ثلاثهائة شاة من غنمه، وهذان راعيان، وهذه أربعون ثوباً، ومائتا دينار، وهو يسألك أن تعذره!

#### (٧٤) فيه نظر:

\* رواه ابن عساكر (٢/٢٥/ق) من طريق المصنّف (٧٤) عن القاضى المحاملي (وله أمالي) - به عن عبد العزيز بن يحيى المدني.

\* وفي المطبوعة: (ومَرَمَّة للشتاء).

٧٥ - حدثنا القاضى الحسين بن إسهاعيل نا عبدالله بن أبي سعد

<sup>\*</sup> ورواه أيضاً (١٢/٢ ٥/ق) من طريق المعافى بن زكريا في كتابه: الجليس الصالح (\_) من حديث الزبير بن بكار في كتابه: نسب قريش (\_) كلاهما عن ابن بشير، وفي رواية الزبير: (عن أبي سَعْد).

<sup>\*</sup> وإبراهيم ـ رحمه الله ـ تابعي ثقة قليل الحديث سمع عائشة وأبا هريرة وابن عُمر ـ رضى الله عنهم ـ، وكان سخياً قوياً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصيحاً بليغاً، ولقبه: (أسد قريش).

قال: حدثني عُمر بن شبّة نا عبد الله بن محمد قال سمعت أبي يقول: لما مات حسن بن حسن فحُمِل، اعترض غرماؤه لسريره قال إبراهيم بن محمد بن طلحة: عليَّ دَيْنه، وهو أربعون ألفاً، وكان رجلًا مِسيكاً فإذا حزبه أمر جاد لَهُ.

#### (۷۵) فيه نظر:

\* رواه ابن عساكر (٥١٢/٢) من طريق المصنّف ـ به، والقاضى المحاملي له أمالي، وابن شبّة له تصانيف.

\* وإبراهيم هو أخو حسن بن حسن ـ لأمه ـ رحمهم الله تعالى .

# [الأسخياء ٢١ \_ محمد بن عبدالله الملك العباسي الملقّب بالمهدي \_ عفا الله تعالى عنه]

٧٦ - حدثنا القاضى الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد نا هارون بن ميمون الخزاعي نا أبو خُزيمة الباذغيسي قال: قال المهدي أمير المؤمنين: ما توسل إليَّ أحدُ بوسيلةٍ ولا تذرَّع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي يداً سلفت مني إليه أتبعها أختها وأحسن رَبَّها، لأن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل.

#### (٧٦) فيه نظـر:

\* رواه أبن عساكر (١٥/ ٢٥/ ٥٥) \_ والخطيب (٥/ ٣٩٤) كلاهما من طريق المصنّف هاهنا (٧٦).

\* ورُواه ابن عساكر أيضاً من طريق الصيدلاني عن الحسين المحاملي. ومن هذا الوجه رواه الطبري في تاريخه (١٨/١٠).

\* و (رَبُّها) أي تربيتها وزيادتها، وهذه الكلمة من الحكمة: [منع الأواخر. . .].

\* وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، قال الذهبي (٧٠٠/٠ - ٤٠٠): (كان جواداً معطاءً، وجوائزه للشعراء بالمئة الألف، وليس هذا الإسراف مما يُحمد عليه الإمام، وكان غارقاً كنحوه من الملوك في بحر اللذات واللهو والصيد، ولكنه كان خائفاً من الله معادياً لأهل الأهواء).

## [الأسخياء ٢٢ \_ محمد بن عُمر الواقدي]

إملاءً حودثنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد المصري إملاءً قالا: نا أبو المستة حودثنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد المصري إملاءً قالا: نا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي نا هارون بن عبد الله الزُهْري قاضى مصر سنة ست وعشرين وماثتين قال: رفع الواقدي إلى المأمون رقعة يذكر فيها غَلَبَة الديْن وغَمّه بذلك ـ وقال ابن المهتدي: وقلة صبره عليه، فوقّع المأمون على ظهر رقعته: أنت رجل فيك خَلتًان: السّخاء والحياء، فأما السخاء فهو الذي أطلق ما ملكت ـ وقال ابن المهتدي: أطلق مافي يديك، وأما الحياء فهو الذي منعك من تَبْليْغنا ما أنت عليه، وقد أمَرْنا لك بكذا وكذا، فإن كنّا أصبْنا إرادتك فزد في بسط يدك، وإن كنا لم نصب إرادتك فبجنايتك على نفسك ـ وقال المصري: فازدد في بسط يدك، فإن خزائن الله مفتوحة. وقالا جميعاً: وأنت حدثتني وأنت على قضاء الرشيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال للزبير: يا زبير، إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش ـ وقال المصري: إنَّ باب الرزق مفتوح بإزاء العرش ـ وقالا جميعاً: يُنزلُ الله للعباد ـ وقال المصري: إنَّ باب الرزق مفتوح بإزاء العرش ـ وقال المصري: إنَّ باب الرزق مفتوح بإزاء العرش ـ وقالا مهن كثَر كُثَر له.

قال الواقدي: وكنتُ أنسيت هذا الحديث، فكانت مُذاكرته إياي به أعجب إليَّ من الجائزة \_ وقال المصري: فكانت تذكرته إياي أحبّ إليَّ من جائزته \_ وقالا جميعاً: قال هارون بن عبد الله القاضى: بلغتني أنَّ الجائزة كانت مائة ألف، وكان ذِكْر هذا الحديث أعجب إلى الواقدي منها \_ وقال المصري: من مائة ألف.

(۷۷) باطل: قال الدارقطني في الأفراد (١/٨٧/١/ق من أطرافه): (تفرد به هارون) وهو قاضى بغداد ومصر، الزهْري من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه روى عن مالك وهو من

\* فأما حديث أنس \_ رضى الله عنه \_.

رواه الـديلمي في مسنـد الفـردوس (٨٥٦٩) عن الـدارقـطني (وهـو هاهنـا، وفي الأفـراد /١/٨٧/ أق من أطرافه).

ورواه ابن عساكر (١٥/٣/١٥) من طريق الخطيب (١٩/٣) من طريق المصري شيخ الدارقطني. ورواه عبد الغافر في ذيل نيسابور (١٣٩) من طريق الحاكم أبي حاتم محمد بن إسحاق عن محمد بن عمير عن عبد الرحمن بن حاتم المرادي.

كلهم من طريق هارون ـ به.

ـ ورواه ابن عساكر (١٥/٣/١٥) عن التيمي في الترغيب (١٥٢٨) من طريق واقد بن محمد الواقدي ثنا أبي ـ به .

ـ ورواه ابن النجار في التاريخ (٣٠٥٢/تخريج الإِحياء) من مسند أنس ـ رضى الله عنه ...

\* وأما حديث الزبير ـ رضي الله عنه ـ .

ـ رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢ / ١٧٩) من طريق ابن عدي (٤ / ١٨٥).

- ورواه أبو نعيم في الحلية (٧٣/١٠) عن أبي الشيخ (وله كتاب الثواب وغيره) من حديث جده لأمه محمود بن الفرج (وله تصانيف كما في تاريخ أصبهان لأبي نعيم ٢/١١) وأبي عثمان سعيد ابن العباس الرازي (وله مسند).

كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي الزبير ـ رضى الله عنهم ـ: مررتُ برسول الله عليه، فقال:

(يا زبير، إن باب الرزق مفتوح من لدن العرش إلى قرار بطن الأرض، فيرزق الله كل عبد على قدر همته.

يا زبير، إن الله يحب السخاء ولو بفلقة تمر، ويحب الشجاعة ولو بقتل الحية والعقرب).

قال ابن عدي: لم أكتبه إلا عن علي بن سعيد بن بشير الرازي. قلت: رواية أبي الشيخ من طريق أبي عثمان سعيد بن العباس الرازي.

- ورواه الترمذي الصوفي في نوادر الأصول في موضعين (١٤٧/١)ق و ٣/٦٠/ق) [وسقط من نسختي الموضع الأول فلم أدر أسنده فيه أم لا]، ولفظه عنده (المختصر ص ١٥١): عن الزبير - رضى الله عنه - قال: جئت حتى جلست بين يدي رسول الله على ، فأخذ بطرف عمامتي

من ورائي ، ثم قال:

يا زبيرً، ۚ إني رسول الله إليك خاصةً وإلى الناس عامةً. أتدري ماذا قال ربكم؟ قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: قال ربكم حين استوى على عرشه ونظر إلى خلّقه: عبادي أنتم خَلْقي، وأنا ربكم، أرزاقكم بيدي فلا تتعبوا فيها تكلفتُ لكم، وأطلبوا مني أرزاقكم، وإليَّ فارفعوا حوائجكم، انصبوا إليَّ أنفسكم أصبَّ عليكم أرزاقكم.

أتدرون ماذا قال ربكم؟

قال الله تعالى:

عبدي، أَنفِقْ أَنْفِقْ عليك، وأُوسِع أُوسعْ عليك، ولا تضيق فأضيّق عليك، ولا تصرُّ عليك، ولا تخزن فأخزن عليك.

إن باب الرزق مفتوح من فوق سبع سهاوات متواصل إلى العرش، لانُلق ليلاً ولا نهاراً، يُنزل الله تعالى منه الرزق على كِل امرىءٍ بقدر نيته وعطيته وصدقته ونفقته:

من أكثر أكثر له، ومن أقلَّ عليه، ومن أمسك أمسك عنه. يا زبير، فكل وأطعم، ولا تُوكِ فيوكى عليك، ولا تُحص فيحصى عليك، ولا تقتر فيقتر، ولا تعسر فيعسر عليك. يا زبير، إن الله يحب الإنفاق، ويبغض الإقتار.

وإن السخاء من اليقين، والبخل من الشك، فلا يدخل النار من أيقن، ولا يدخل الجنة من شك.

يا زبير، إن الله يحب السخاء ولو بفلق تمر، والشجاعة ولو بقتل عقرب أوحية. يازبير، إن الله تعالى يحب الصبر عند زلزلة الزلزال، واليقين النافذ عند مجيء الشبهات، والعقل الكامل عند نزول الشهوات، والورع الصادق عند الحرام والخبيثات. يا زبير، عظم الإخوان، وجلل الأبرار، ووقر الأخيار، وصل الجار، ولا تماش الفجار، وأدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه وصية الله إلى، ووصيتي إليك يا زبير].

وهذا السياق منكر جداً، بل باطل، وهو أشبه بأحاديث الموضوعات كالودعانيات التي يجمع فيها الراوي \_ كذاباً كان أو نحوه \_ عدداً من الأحاديث الصحاح والضعاف في سياق واحد! ولا يسع المقام للبسط في تخريج كل ما ورد فيه هاهنا.

\* ويغني عما سبق كله ما صحٌّ عن رسول الله ﷺ.

١ ـ يقول الله تعالى: (يا ابن آدم أنفق أنفق عليك).

رواه البخاري .

٢ ـ يا أسهاء، أنفقي ولا توعي، ولا تحصي فيحصي الله عليك. رواه البخاري ومسلم.
 ٣ ـ ما من صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً. رواه البخاري

ومسلم.

٤ ـ الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.

٥ - إن المعونة تأتى من الله على قدر المؤنة. الصحيحة (١٦٦٤).

٦ ـ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالًا.

رواه البزار والطبراني وغيرهما.

\* فوائسد:

١ ـ النفقة في الحق يُخلفها الله عز وجل، (وما نقص مال من صدقة) كهاقال رسول الله على الله الله على الله الله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين).

٢ ـ الحياء، وكتابة الحاجات لا المواجهة بها.

٣ ـ من حدّث ونسى، وليس عندي ما صنفه الخطيب في ذلك.

٧٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي نا أبو عكرمة الضبي نا سليمان بن أبي شيخ نا أبو عبد الله الواقدي القاضى قال: أضقتُ مرةً من المرار وأنا مع يحيى بن خالد البرمكي، وحضر عيد، فجاءتني الجارية، فقالت: قد حضر العيد، وليس عندنا من آلته شيء فكتبتُ إلى صديقٍ لي من التُجَّار، فعرفته حاجتي إلى القرض، فدفع إليَّ كيساً مختوماً فيه ألف ومائتا درهم، فأخذته وانصرفتُ إلى منزلي، فها استقررتُ فيه حتى جاءني صديقٌ لي هاشميٌ، فشكى إليَّ تأخر غَلَّته وحاجته إلى القرض، فدخلت إلى زوجتي، فأخبرتها.

فقالت: على أي شيءٍ عزمت؟ قلت: على أن أقاسمه الكيس!

قالت: ما صنعتَ شيئاً أتيتَ رجلاً سُوقةً، فأعطاك ألفاً ومائتي درهم، وجاءك رجل له من رسول الله على رَحِم ماسّة تعطيه نصف ما أعطاك السُّوقة! ما هذا شيئاً! أعطه الكيس كله! فأخرجتُ الكيس كله، فدفعته إليه، ومضى صديقي التاجر إلى الهاشمي وكان له صديقاً فسأله القرض، فأخرج الهاشمي إليه الكيس، فلما رأى خاتمه عرفه، وانصرف إلي أن فأخبرني بالأمر، وجاءني رسول يحيى بن خالد يقول: إنما تأخر رسولي عنك لشُغلي بحاجات أمير المؤمنين، فركبتُ إليه، وأخبرته خبر الكيس، فقال: يا غلام هات تلك الدنانير، فجاء بعشرة آلاف دينار، فقال: خذ ألفي دينار لك، وألفين لصديقك التاجر، وألفين للهاشمي، وأربعة آلاف لزوجتك فإنها أكرمكم.

(٧٨) حسن، وله طريق أخرى عند ابن سعد، وثالث ذكره المسعودي.

\* رواه ابن عساكر (١٥/ ٤/١٥) من طريق الخطيب (١٩/٣ ـ ٢٠) وغيره بسندهما عن الدارقطني في هذا الكتاب.

ورواه أيضًا من طريق الخطيب (٣/ ١٩ ـ ٢٠) وغيره بسندهما عن المعافي بن زكريا في كتابه: الجليس الصالح (\_).

كلاهما عن ابن الأنباري ـ به، وابن الأنباري له تصانيف كثيرة. ووقع في المطبوعة: (القسمة بشار الأنباري!) وسقط منها: (فإنها أكرمكم).

\* ورواه أيضاً (٢/١٥ - ٨٠٤/ق) من طريق ابن سعد (٢/١٥ ـ ٤٣١) عن أحمد بن مسبِّح عن عبد الله بن عُبيد الله قال: كنتُ عند الواقدي ـ فذكر القصة.

\* وقال المسعودي في مروج الذهب (٣٣/٤ ـ ٣٣) وياقوت في معجم الأدباء (١٨ / ٢٨٠) ذكر ابن أبي الأزهر قال: حدثني أبو سهل الداري عمن حدثه عن الواقدي.

(تنبيه):

البرامكة أخذت عليهم أشياء منها الزندقة، فإذا صح ذلك، فالمحبة في الله تعالى والبغض لأعدائه ولو كانوا ما كانوا من سخاء وكرم، فإن ذلك لا ينفعهم شيئًا:

١ ـ إنها أكلوا هذا المال الذي كرموا به من بيت مال المسلمين بإظهارهم الإسلام، فهو مال حرام لا بركة لهم في الإنفاق منه.

٢ ـ إنها كرموا به ليقال: كريم ونحوه لا لوجه الله تعالى، فهذا عذاب كها قال الله تعالى في الكفار: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون).

والقصة أوضح من شرحها، وجزاء الإحسان والإيثار قريب، ونعم العون على الدين والمروءة من الزوجة الصالحة والصاحب الصالح.

٧٩ ـ حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بَشَّار نا أبي نا أبو عكرمة الضبي نا يحيى بن محمد العنبري قال الواقدي: كنتُ حَنَّاطاً بالمدينة، في يدي مائة ألف درهم للناس أضاربُ بها، فتلفت الدراهم، فشخصت إلى العراق، فقصدت يحيى بن خالد، فجلست في دهليزه، وآنست الخدم والحُجَّاب، وسألتهم أن يُوصلني إليه، فقالوا: إذا قُدِّم الطعام إليه لم يُحْجَبُ عنه أحد، ونحن نُدخلك إليه ذلك الوقت، فلمَّا حضر وقت طعامه أدخلوني، فأجلسوني معه على المائدة، فسألني: من أنت، وما قصتُك؟ فأخبرته، فلما رُفعَ الطعام، وغسلنا أيدينا، دنوت إليه لأقبل رأسه، فاشمأزً

من ذلك، فلما صرتُ إلى الموضع الذي يُركبُ منه لحقني خادم معه كيسٌ فيه ألفُ دينار، فقال: الوزيرُ يقرأ عليك السلام، ويقول لك: استعن على أمرك، وعد إلينا في غدٍ، فأخذته وانصرفت، وعدت في اليوم الثاني فجلست معه على المائدة، وأنشأ يسألني كما سألني في اليوم الأول، فلما رفع الطعام دنوت منه، لأقبّل رأسه، فأشمأزُّ مني، فلما صرتُ إلى الموضع الذي يُركب منه لحقني خادم معه كيس فيه ألف دينار، فقال: الوزير يقرأ عليك السلام، ويقول: استعن بهذا على أمرك، وعُد إلينا في غدٍ، وانصرفتَ وعدت في اليوم الثالث، فأعطيت مثل ما أعطيت في اليوم الأول والثاني، فلم كان في اليوم الرابع أعطيت الكيس كما أعطيته قبل ذلك، فتركني بعد ذلك أقبل رأسه، وقال: إنها منعتك ذلك لأنَّه لم يكن وصل إليك من معروفي ما يُوجبُ هذا، فالآن قد لحقك بعض النفع مني، يا غلام أعطه الدار الفلانية يا غلام أفرشه الفرش الفلاني يا غلام أعطه مائتي ألف درهم يقضي دَيْنه بهائة ألفٍ ويصلح شأنه بهائة ألفٍ، ثم قال لي: الزمني وكن في داري! فقلت: أعزَّ الله الوزير، لو أذنت لي بالشخوص إلى المدينة لأقضى الناس أموالهم، ثم أعود إلى حضرتك كأن ذاك أرفق بي! فقال: قد فعلت، وأمر بتجهيزي، فشخصتَ إلى المدينة ، فقضيتَ دَيْني ، ثم رجعتَ إليه ، فلم أزل في ناحيته .

<sup>(</sup>۷۹) فيه نظر، وقد روي في سبب معرفته بذلك الوزير قصة أخرى عند أبي سعد (٥/ ٤٣١ ـ ٤٣١) أن الوزير جاء المدينة بصحبة الملك وطلب من يعرّفه أماكنها وقصصها، فكلهم دلّوه على الواقدي، فصحبها ـ فكانت البداية إلى تولي القضاء! وهذا رواه ابن عساكر (١٥/ ٧٩٩/ق) من طريق المصنف (٧٩) ـ به، وابن الأنباري مصنّف مشهور.

## [الأسخياء ٢٣ ـ إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ـ المعروف بالإمام]

م - حدثنا أبو بكر بن الأنباري حدثني أبي ثني أبو عكرمة الضبيّ قال: قَدِمَ إبراهيمُ الإمامُ المدينةَ، فأتاه قومٌ يُكلمونه في حمالة، فأجابهم، فقال له رجل من الأنصار: أنت والله كما قال الأعشى:

ترى البُخْلَ مُرًّا والعطاء كأنها تلذُّ به عذباً من الماءِ باردا وأحلمُ مِنْ قيسٍ وأمضى من الندي بذي الغيل من جفانٍ أصبحَ حاردا

قال إبراهيم الإمام: يا أخا الأنصار: إنَّا لانقدر على غير ما ترى.

ثم تمثل بقول لبيد:

وبنو الديان لا يأتون لا وعلى ألسنهم خَفَّتْ نَعَمُ! زَيَّتْ أحلامهم أحسابهم وكذاك الديِّن زَيْنٌ للكرم

(٨٠) محتمل، وله طريق أخرى عن الأنصاري.

رواه أبن عساكر (٢/ ٥٤٠ - ٥٤٠ /ق) من طريق المصنّف ـ به. وسقط من المطبوعة: (حدثني أبي)، وفيها: (الخيل) بدل (الغيل) و (لانقدر على غير ترى)!

\* ورواه ابن عساكر (٢/ ١٥٥ /ق) من طريق أبي محمد جعفر بن محمد بن نصير الخوَّاص الخُلدي (\_) أنا أبو العباس أحمد بن مسروق (ولهما تصانيف في الزهد والمواعظ) حدثني محمد بن أبي علي المصري نا أمية بن خالد حدثني عبد الرحمن بن مالك الأنصاري عن أبيه أنه سمع شيخاً لهم يقول:

قدم إبراهيم بن محمد المدينة ، فأتته عجوز من ولد الحارث بن عبد المطلب، فشكت إليه ضنك

المعيشة، فقال: (ما يحضرني لك الكثير، ولا أرضى لك بالقليل، وإنَّا على ظهر سفر، اقبلي ما حضر، وتفضلي بالعُذر). ثم دعا مولى له، فقال: (ادفع إليها ما بقي من نفقتنا، وخذي هذا البعير والعبد)! فقالت: (بأبي وأمى! أجزل الله لك في الآخرة أجرك وأعلى في الدنيا كعبك، ورفع فيها ذكرك، وغفر لك يوم الحساب ذنبك، فأنت كها قالت أم جميل بنت حرب:

> زين العشيرة كلها في البدو منها والحضر ورث المكارم كلها وعلا على كل البشر

وزينتها في النائبات وفي الرحال وفي السفر ضخم الدسيعة ماجد يعطي الجزيل بلا كدر

(الدسيعة: العطية الكبيرة).

قال (يعني الأنصاري): وقدم إبراهيم المدينة (فذكر القصة، وفيها):

فقال: يا أخا الأنصار، لسنا نفعل ما ترى من سعةٍ، ولكن ولد أبي لا يُحسنون إلا ما ترى (ثم ذكر الشعر).

قلت: لا يعني بولد أبيه بني العباس، بل كذُّك كل بني هاشم.

إبراهيم لُقب بالإمام لأنه دعا إلى نفسه في آخر دولة بني أمية، وجمع الجموع للخروج عليهم، حتى أسره الملك وقتله، وأمر الخروج على الأمراء مالم يكونوا كفاراً ليس هو لأهل السنة، بل كما قال عليه: (أدُّوا لهم الذي عليكم، واسألوا الله الذي لكم) رواه البخاري.

## [الأسخياء ٢٤ ـ طاهر بن الحسين و ٢٥ ـ عبد الله ابنه]

٨١ - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني هارون بن ميمون الخَزاعي نا محمد بن أبي شيخ من أهل الرَّقة حدثني أحمد بن يزيد بن أسيد السُّلمي قال: كنتَ مع طاهر بن الحسين بالرَّقة، وأنا أحد قوَّاده، وكانت لي به خاصيَّة: أجلس عن يمينه، فخرج علينا يوماً راكباً، ومشينا بين يديه، وهو يتمثل:

عليكم بداري، فاهدموها فإنها تُراثُ كريم لا يخاف العواقبا إذا همَّ ألقى بين عينيه عَزْمَهُ وأعرض عن ذكر العواقب جانبا

### سأدحض عني العار بالسيف جالبا

عليَّ قضاء الله ماكان جالبا

ثم دار حول الرفقة، ثم رجع، فجلس مجلسه، فنظر في قصص ورقاع، فوقع فيها صلاتٍ أُحصيت ألف ألف وسبعهائة ألف، فلها فرغ نظر إلى مستطعها للكلام، فقلت: أصلح الله الأمير، ما رأيت أنبل من هذا المجلس، ولا أحسن. ودعوت له، ثم قلت: لكنه سرف! فقال: السرف من الشرف! فأردت الآية التي فيها (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) فجئت بالأخرى التي فيها: (إنَّ الله لا يُحبُّ المُسْر فِينَ).

فقال: صدق الله، وما قلنا كما قلنا.

ثم ضرب الدهرُ حتى اجتمعنا مع ابنه عبد الله بن طاهر في ذلك القصر بعينه، فخرج علينا راكباً، وهو يتمثّل:

يا أيها المستمني أن يكون فتى مثل المسبلا مثل السلام المسلك المسبلا المسلك المس

ثم دار حول الرفقة، ثم انصرف، وجلس مجلسه، وحضرنا، وأحضِرتْ رقاعٌ وقصصٌ، فجعل يُوقِّع فيها وأنا أحصي فبلغت صلاته ألفي الف وسبعهائة ألف زيادة على ما وصل به أبوه! ثم التفت إليَّ مستطعاً، فلاعوتُ له، وحسَّنتُ فعاله، ثم أتبعت ذلك بأن قلتُ: لكنه سرَفُ! فقال: السرف من الشرف، فقلت: نعم اعزَّ الله الأمير السَّرفُ من الشرف، السَّرفُ من الشرف، وذكر السَّرفُ من الشرف، كرَّرتها عليه! فقال: لم كررتها!؟ فقلت: وذكر الحديث.

(۸۱) فیه نظر:

\* ورواه الخطيب (٣٥٣/٩) من طريق المصنّف (٨١) بها يخصُّ طاهراً وحده، ولم يذكر الباقي ولا في ترجمة ابنه عبد الله (٤٨٣/٩ ـ ٤٨٩).

\* وطاهر قال الخطيب: (وجّه به المأمون إلى بغداد لمحاربة أخيه، فظفر به طاهر، وقتله، حدَّث عن ابن المبارك وغيره، ومات ٢٠٧).

وابنه عبد الله قال فيه: (من أمرائه على الشام، ثم مصر، ثم خراسان حتى مات ٢٣٠). وولي رجلٌ ولايةً: كتابةً أو عملًا من صغار أعمالهم، فأتى أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ يزوره، فقال له أحمد: (انظر إذا نودي يوم القيامة: أين عبد الله بن طاهر وأعوانه، أين تكون منهم؟).

\* وفي المطبوعة: (قلت: سرف. . . الشرف من الشرف). وأما في آخره (ح وذكر الحديث) أي حديثه مع أبيه طاهر.

\* وقوله: (السَّرفُ من الشَّرف) يشبه قول من قيل له: (لاخير في الإسراف)، فقال: (لا إسراف في الخير)، وقد قال الله تعالى: (ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) قال عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ في التبذير هو إنفاق المال في غير حله \_ يعنى ولو كان يسيراً قليلاً.

قال أبو عبدالله: [أما إنه لا يُشب، فلا يوجد مثل هذا في العقلاء ولا الصالحين. ولكن كن من يحب في الله ويبغض في الله، ويُسُب ويُسَبّ في الله لا على الدنيا ومتاعها].

### [الأسخياء ٢٦ ـ طلحة بن طاهر بن الحسين]

الورَّاق قال: حدثني عبد الرحمن بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد الله ورَّاق قال: حدثني على بن هارون الشدادي قال: بلغ طلحة بن طاهر إذ قَدِم العراق أنْ قد توجه إليه على الشدادي قال: بلغ طلحة بن طاهر إذ قَدِم العراق أنْ قد توجه إليه على الله وهو عشرة آلاف ألف، فأمر كاتبه فكتب أسهاء الزُوَّار، وفَرَّق عليهم هذا المال، حتى فرق خمسهائة ألف أخرى غير المال، وكتب فيها إلى الري، فأتوه بها، حتى أتم بها صلته، فرثاه أبو. . . بشعرٍ له \_ ومات ببلخ ٍ \_ فقال:

ألم ببلخ على القبور مُسلماً إنَّ القبور حقيقة بلمام إنَّ القبور حقيقة بلمام شوقاً إلى جَدَثٍ أقام بقَعْرهِ من كان معتلياً على الأقرام

ياقبر طلحة فيك قرمٌ سيدً للسوّدين مهذّبين كرام من معشر تروي السيوف أكفهم إذ يحسرُون سَواعداً للطام

(۸۲) فیه نظر.

وفي المطبوعة: (.. اللحمي فرثاه أبو بشعر. . . قام بقعره)!

وفي النسخة الثانية: (بن طاهر أن مال العراق قد توجه. . . أبو السحبان . . . على الأقوام).

والقاضي المحاملي له أمالي .

وقوله (شوقاً إلى جَدَثٍ) هذا من بقية عبادة القبور، فانتبه. وكذلك (حقيقة بليام) وإنها تزار القبور كها قال رسول الله عليه: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكّر الموت). وقد قال رسول الله عليه (حدم المراح المراح).

وقد قال رسول الله ﷺ (احثوا في وجوه المدّاحين التراب) فكيف بالممدوحين الذين يطلبون المدح ويستحثونه!

أي كرم هذا الذي يكون لطلب مدح الناس!؟.

تزار لتذكر الموت، وليقل لأهلها ما ورد في سنة رسول ﷺ:

(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية). .

لا يقال عندها الأشعار والقصائد ولا لتعقد عندها المجالس والأسمار فهذا كله من أعمال الجاهلية].

### [الأسخياء ٢٧ - يزيد بن المهلب]

معد الله بن أبي سعد قال: حدثني محمد بن عمران بن زياد الضبي قال: حدثني محمد بن حفص نا محمد بن زياد الضبي قال: حدثني محمد بن خفص نا محمد بن زياد قال: قد بعثتُ إليك نا محمد بن زياد قال: كتب يزيد بن المهلّب إلى رجل قال: قد بعثتُ إليك بهائة ألف درهم: لم أذكرها تمنناً ولم أدعُ ذكرها تجبراً، ولم أردْ بها منك جَزاءً، والسّلام.

(۸۳) فيه نظر: ومحمد بن زياد أخشى أن يكون هو الميموني وفيه مقال، والضبي أبو جعفر ثقة (تاريخ الخطيب ١٣٢/٣ ـ ١٣٣).

وفي المطبوعة: (تحيرًا) بدل تجبرا).

وعلَّقه الذهبي في السير (٤/٤): (قيل: أمريزيد...) فذكره، وقال: (يزيد بن المهلب بن أبي صفرة روى عنه أبو إسحاق السبيعي، ولي المشرق بعد أبيه.. وله أخبار في السخاء والشجاعة... وقيل: سقاه أعرابي في الصحراء لبناً فأعطاه ألفاً، فقيل له: هو لا يعرفك، قال: لكني أعرف نفسي...).

وكان أهل السنة يبغضونه لتكبره وتيهه وفتنته التي مات فيها، وله غزوات وأحبار طوال في تاريخ ابن عساكر، وتاريخ الطبري في الجزء السادس في مواضع، ومات سنة (١٠٢).

## [الأسخياء ٢٨ - محمد بن عبّاد]

معد نا يزيد بن المهلّب قال: سمعت أبي يقول: كتب المنصور ابن المهدي إلى محمد ابن عبّاد يشكو دَيْناً وضِيقَ ذاتِ يَدٍ وجفوة سلطانه، فبعث إليه بعشرة آلاف دينار.

(٨٤) فيه نظر.

\* رواه الخطيب (٢ / ٣٧١) من طريق المصنِّف (٨٣) - به.

\* وفي المطبوعة: (كتب ابن المهدي).

\* وابَّن عبَّاد بن حبيب بن المهلَّب بن أبي صُفرة الأزدي البصري، شهير بالسخاء والكرم، وكان يُذكر عنه: (منع الموجود سوء ظن بالمعبود).

## [الأسخياء ٢٩ ـ مَعْن بن زائدة]

مه حدثنا الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أحمد بن القاسم العجلي قال: حدثني أبي قال: قال لي مروان بن أبي حفصة قال: خرجت إلى معن بن زائدة، فأنشدته:

هاجت هواك بواكر الأظعان يوم اللي كالحيرانِ يوم اللي كالحيرانِ

فلما صرت إلى قولي:

لولا رجاؤك ما تخطّبت ناقبتي

أرض الدبيل ولا قُرى نَجْران

قال: صدقت ـ والله، فلم بلغتُ إلى قولي:

مَطرٌ أبوك أبو الفوارس والذي

بالخيال حاز هجائن السعمان

قال لي : وأنَّ وقع إليك هذا اليوم؟ فقلت: أصلح الله الأمير، لهو أشهر من كذا ـ لشيء ذكره. قال: فُسرَّ بذلك. قال: وأنشدته قصيدتي التي أقول فيها:

مسحت ربيعة وجه معن سابقاً

لما جرى وجرى ذوو الأحساب

قال: فأعجب به، وأقبل يقول لي في كل يوم إذا دخلتُ عليه: يا مروان، قم فامسح! فأُنْشِدُه هذا الشعر!

(۸۵) محتمل:

وهذه القصيدة أعطاه معن فيها ألف دينار، وفيها:

معن بن زائدة الذي زيدت به شرفاً إلى شرف بنو شيبان إن عُدًّ أيامُ الفعال، فإنها يوماه: يوم ندى، ويوم طعان

ومروان من مشاهير الشعراء (الأغاني ٧٤/٩ ـ ٧٣)، ومعن من مشاهير الأسخياء والقواد

(السير للذهبي ٩٧/٧ ـ ٩٨ والتاريخ له ص ٦٣١ ـ ٦٣٦)، ومات سنة (١٥١). قال أبو عبد الله: قد قال الله تعالى (والشعراء يتبعهم الغاوون) فانظر حال من أحب الشعراء وقربَّهم في مدح غيره، فكيف يمدح نفسه!؟

## [الأسخياء ٣٠ ـ الفضل بن سهل]

معد الله بن القاضى الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد حدثني محمد بن عبد الله بن طههان حدثني أبو الخطاب الأزدي قال: كان مسلم بن الوليد الأنصاري والفضل بن سهل متجاورين في قنطرة البردان، وكانا صديقين، فلها ولي الفضل الوزارة بَمْرو خرج إليه مسلم فقال له: ألستَ الذي تقول:

## فاجْسِ مع السدهسر إلى غايسةٍ يرفسع فيسهسا حالسكَ الحسالُ

قال فقال له الفضل: فقد صرنا إلى الحال التي أجريت إليه، فأمر له بثلاثين ألف درهم.

(٨٦) \* ورواه الخطيب (٢١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١) من طريق المصنِّف ـ به، وقال الخطيب: (قلت: وهذا البيت من جملة أبيات لمسلم بن الوليد، وأولها: مرّت أحوال ىعدك أطلال بها بالغمر ليس ولكن کلا، وقائل: وأشغال المعتز الدهر عون وهيبة ونحّال). سال والناس ينهض

\* والفضل غلب على عبد الله بن هارون الملقب بالمأمون، حتى سهاه ذا الرياستين لتدبره أمر السيف والقلم، ومات سنة (٢٠٢) وكمان سخياً، ومن محاسن أقواله ما رواه الخطيب (٢٠٢) عن الصولي (وله تصانيف) عن أبي العيناء عنه: (رأيت جملة البخل سوء الظن بالله تعالى، وجملة السخاء حسن الظن بالله تعالى، قال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر. وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين).

## [الأسخياء ٣١ - عمارة بن حمزة - الهاشمي مولاهم]

٨٧ - حدثنا القاضي الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد نا إبراهيم بن محمد بن إسهاعيل بن جعفر بن سليهان الهاشمي قال: حدثني محمد بن سلام قال: حدثني الفضل بن الربيع قال: كان أبي يأمرني بملازمة عمارة بن حمزة. قال: فاعتل عمارة، وكان المهدي سيء الرأي فيه، فقال له أبي يوماً: يا أمير المؤمنين، مولاك عمارة عليل، وقد افضى إلى بيع فَرُشِه وكسوته! فقال: غفلتُ عنه، وما كنتُ أظن أنه بلغ إلى هذه الحالة! احمل إليه خمسمائة ألف درهم يا ربيع، وأعلمه أن له عندي بعدها ما يحب. قال: فحملها أبي من ساعته، وقال لى: اذهب بها إلى عمّك، وقل له: أخوك يُقرئك السلام، ويقول: أَذْكُرْتَ أمير المؤمنين أمرك، فاعتذر من غفلته عنك، وأمر لك بهذه الدراهم، وقال: لك عندى بعدها ما تحب. قال: فأتيته، ووجهه إلى الحائط، فسلمت، فقال لي: من أنت؟ فقلت له: ابن اخيك الفضل بن الربيع. فقال: مرحباً بك، وأبلغته الرسالة، فقال: قد كان طال لزومك لنا، وقد كنا نحب أن نكافئك على ذلك، ولم يمكنّا قبل هذا الوقت، انصرف بها فهي لك! قال: فهبته أن أرادَّ عليه، فتركتُ البغال على بابه، وانصرفتَ إلى أبي، فأعلمته الخبر، فقال لي: يا بني، خَذْها بارك الله لك فيها، عمارة ليس ممن يرادً! وكانت أول مال ملكته.

(۸۷) محتمــل

\* رواه الخطيب (٢٨١/١٢) من طريق المصنَّف - به، وذكره ياقوت في معجم الأدباء (٢٥١/١٥) من هذا الكتاب بسنده ومتنه. والقاضى المحاملي له الأمالي المشهورة، وعمد بن سلّام له تصانيف.

وفي المعجم: (ليس ممن يُراجع فكان أول مال ٍ. .).

وعيارة من أولاد عكرمة مولى عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنها، وكان سخياً حتى يخبز في بيته ألفا رغيف كل يوم لألفي إنسان، وكان بليغاً، وكان فيه كبرٌ حتى كان إذا أخطأ لا يرجع ويقول: الخطأ أهون من الرجوع! ومن كبره ما تراه في هذه القصة والتي تليها من ترك رد

السلام، وقد ولى الولايات لبني العباس. (ووجهه إلى الحائط) قد تكون من الكبر، أو من الأدب لكيلا يحرج السائِل!

مه حدثنا القاضى الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني هارون بن محمد بن إسهاعيل القرشي قال: أخبرني عبد الله بن أبي أبوب المكي قال: بعث أبو أبوب المكي بعض ولده إلى عهارة بن حمزة ، فأدخله الحاجب، قال: ثم أدناني إلى ستر مُسْبل، فقال: أدخُل، فدخلت ، فإذا هو مُضطجع مُحولٌ وجهه إلى الحائط، فقال لي الحاجب: سلم، فسلمت، فلم يرد علي ً! فقال الحاجب: اذكر حاجتك! فقلت: أخوك أبو أبوب يُقرئك السلام، ويذكر ديناً بهظه وستر وجهه، ويقول: لولاه لكنت مكان رسولي تسأل أمير المؤمنين قضاءه عني فقال: وكم دَيْن أبيك؟ قلت: ثلاثيائة ألف درهم! قال: وفي مثل هذا أكلم أمير المؤمنين! يا غلام، احملها معه، وما التفت إلي ، وما كلمني بغير هذا!

(۸۸) محتمل. . رواه الخطيب في تاريخه (۱۲/۲۸۰ ـ ۲۸۱) من طريق المصنف به ، وذكره ياقوت في معجم الأدباء (۲۵/۱۵ ـ ۲۵۲) بسنده ومتنه عن هذا الكتاب.

وفي المطبوعة: (أخوك يقرؤك . . . بظنهن وستر وجهي لولاه . . . ) .

قَالَ أَبُوعَبُدُ اللهُ: وتركه ردَّ السلام هو من الكبر المنافي للسخاء! ، وقد ذكر عن رسول الله ﷺ: أبخل الناس من بخل بالسلام. يعني بابتدائه ، فكيف بردّه؟! وقد أحسن الشاعر إذ يقول في سخ

تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله! فإنك إذا عبست في وجهه لم يطلب حاجته!، فبئس الخلق هو، قد قال رسول الله على الدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا قليل من الكبر مثقال الذرة منه تدخل النار! فعلى من تتكبر؟، فلعل الذي رفعك ووضعه يرفعه ويضعك: (وتلك الأيام نداولها بين الناس) كها قال الله تعالى. و (من تواضع لله رفعه) كها قال رسول الله على الكبرياء لله تعالى وحده كها قال جل وعلا في الحديث الإلهي، فمن نازعه في ذلك قذفه في النار و (إن إكرمكم عند الله أتقاكم) ولا يكون تقياً حتى يبلغ منه التواضع مبلغاً يظن معه أنه من شرار الناس! فلا يمن على الله تعالى ولا على خلقه بعمل لا يدري هل يقبله الله منه أو يرده عليه!؟ ومن علامات رده المن به!

ماذنب وما جنايته حتى لا تسلِّم عليه أو تردّ عليه سلامه أو تهش وتبش في وجهه؟! فقره وحاجته! ليس ذلك عيباً ولا ذنباً، فالفقر كالغنى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) (فأما الإنسان

إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: رب أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانن) فاصبر على الفقر واشكر على الغنى، وأنت خازن لمال غيرك: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه).

فغداً تحاسب على كل درهم: من أين أتيته؟ وفيم أنفقته؟! إنها الذنب والعيب الذي يهجر له هو المعصية لله التي يصر عليها صاحبها ويجهر بها والبدعة التي يبتدعها، فذلك إجماع أهل السنة على هجره حتى يتوب: لا تكلمه، ولا تسلم عليه، ولا ترد عليه كلامه ولا سلامه، ولا تزوجه، ولا تبع له ولا تشتر منه، ولا تذكره بخير أبداً، ولا تتبع جنازته، فنسأل الله السلامة والنجاة].

## [الأسخياء ٣٢ - يعقوب بن داود الوزير العباسي]

مد حدثنا الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد حدثني محمد بن عبد الله بن طههان قال: حدثني أبي قال: جاءت امرأة من اليهامة جعدية مملوكة لبني جَعْدة، يقال لها: وحشية، قد كاتبتْ على ولدها وأخيها وأهل بيتها بألف دينار، فوقفتْ بين يَدي يعقوب بن داود، فقالت:

أما ومعلم التوراة موسى ومرسي البيت في حرم الإلال وماعث أهمد فينا رسولاً فعلمنا الحرام من الحلال لشهراً نحو يعقوب سرَيْنا فأدّاني له وقت الهلال أغثني يا فداك أبي وأميي وعمي لا أحاشيه وخالي يبشرني بنُجْحي كلُّ طير عن يميني أو شمالي عن يميني أو شمالي

قال: فقال: صدقت طيرك، فأعطاها ألف دينار، وقال: ارحلي، فاشتري أهلك وولدك، وأُقْدِميهم! ففعلت، فها زالت في عيال يعقوب هي وأهلها أجمعون حتى ماتت.

(۸۹) محتمل:

## [الأسخياء؟ البرامكة ٣٣ ـ ٣٥ ـ يحيى بن خالد وابناه جعفر والفضل]

• ٩ - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد بن إسحاق قال نا أبو محمد عبد الله بن أبي سعد نا إسحاق بن أبي حبيب العقيلي حدثني سعيد بن سالم أن الفزاري محمد بن إبراهيم صاحب قصيدة النجوم وجّهه يحيى بن خالد، وكتب له إلى عمرو بن غيلان وهو على مصر ليقضي عنه ذمامه، فلما ورد عليه اشترى له كنان الفئوم: ستين ألف حمل، فباعها بربح دينار في كل حمل، فأتاه بالمال، ثم دفع إليه عشرة آلاف دينار تكرمة لأبي علي، فانصرف بسبعين ألف دينار.

(٩٠) فيه نظر، وانظر (٧٨) فلابد من استحضاره هاهنا. وفي النسخة الثانية: (كثال الفيوم).

والفزاري نحوي نجومي! ، له علم بالنجوم وصنف فيها قصيدته التي أولها:

الحمد لله العلي الأعظم ذي الفضل والمجد الكبير الأكرم

الواحد الفرد الجواد المنعم

(معجم الأدباء ١١٧/١٧ - ١١٩).

قال أبو عبد الله: [والتوسع في علم النجوم نذيرٌ ضلالة وبريد سوء، فتعلم من ذلك ما قال الله تعالى: (لتهتدوا بها في ظلمات البروالبحر) ثم انتهوا، فمن قال: والمطر والحياة والموت لنجم كذا أو كذا فقد كفر، قد قال رسول الله على عرف الله على عمد في فهذا فيمن يأتيه، فكيف به هو! ؟ هو رأس الكفر! وقد قال رسول كفر بها أنزل على محمد في فهذا فيمن يأتيه، فكيف به هو! ؟ هو رأس الكفر! وقد قال رسول الله في: (إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ أو لحياته، وإنها هما آيتان من آيات الله). وقال الله تعالى: (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) وقد صنف الرازي الملقب بالفخر كتاباً في أحكام عبادة النجوم سمّاه: (السر المكتوم)! ورد ابن تيمية رحمه الله تعالى ـ ذلك وغيره من تصانيفه عليه، وقد تاب قبل موته، ولم يصنف بعد توبته شيئاً!]

91 - حدثنا إبراهيم بن حماد قال: نا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني محمد بن أحمد بن المبارك العبدي قال: حدثني عبد الله بن علي أبو محمد قال: لما غُضب على البرامكة أصيب في خزانةٍ لجعفر بن يحيى في جرّة ألف دينار، في كل دينارٍ مائة دينار، على أحد جانبي كل دينار منها:

وأصفر من ضرب دار الملو ك يلوح على وجهه جعفر وللمال وجهه جعفر واحداً يزيد على مائة واحداً معسرا يوسر!!

(٩١) محتمل: له طريق آخر هاهنا (٩٢)، وثالث عند ابن عساكر (١٠٢/٦/المختصر) مِن طريق الأصمعي.

\* رواه الخطيب (١٥٦/٦) من طريق المصنّف به .

\* والشعر لأبي العتاهية، وترى نقده هاهنا (٩٢).

٩٢ ـ حدثنا إبراهيم بن حماد نا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني مثنى بن محمد المذحجي نا أبو عبد الرحمن مؤدّب محمد بن عمران بن

يحيى بن خالد قال: أمر جعفر بن يحيى أن تُضرب له دنانير، في كل دينار ثلاثهائة مثقال، وتصوَّر عليها صورة وجهه! فضربت، فبلغ أبا العتاهية، فأخذ طبقاً، فوضع عليه بعض الألطاف، فوجهه به إلى جعفر، وكتب إليه رقعةً في آخرها:

وأصفرُ من ضرب دار الملو الموح على وجهه جعفرُ لك يلوح على وجهه جعفرُ ثلاثُ مِئينَ يكن وزنه معسرٌ يوسر

فأمر بقبض ما على الطبق، وصيَّر عليه ديناراً من تلك الدنانير، وردَّه إليه.

(۹۲) محتمل، وسبق (۹۱). ۱۱،۱۰۱ م

\* رواه الخطيب (١٥٦/٦) من طريق المصلُّف ـ به.

\* وأبو العتاهية إسماعيل بن القاسم شاعر معروف بأشعار الزهد والحكمة، فلعله قال ذلك قبل توبته، فإن في ذلك الشعر والفعل زندقة.

97 ـ حدثنا القاضى الحسين بن إسهاعيل نا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني محمد بن عبد الله بن طههان حدثني أبي: قال كان أبو علقمة القفي صاحب الغريب عند جعفر بن يحيى في بعض لياليه التي يسمر فيها، فأقبلت خنفساه إلى أبي علقمة، فقال: أليس يُقال: إن الخنفساة إذا أقبلت إلى رجل أصاب خيراً؟! قالوا: بلى. قال جعفر بن يحيى: يا غلام، أعطه ألف دينار! قال: فنحوها عنه! فعادت إليه، فقال: ياغلام، أعطه ألف دينار! قال! فنحوها عنه! فعادت إليه، فقال: ياغلام، أعطه ألف دينار! قال! فنحوها عنه! فعادت إليه، فقال: ياغلام، أعطه ألف دينار!

فأعطاه ألفي دينار. قال: وأنشد جعفراً مرثية ابن أبي حفصة لمعن بن زائدة التي يقول فيها:

كأنَّ السمس أصيبت يوم معنٍ من الإظلام مُلْبَسة جلالاً

فاستجادها جعفر، فوهب له عشرة آلاف درهم!

(۹۳) محتمل.

\* رواه الخطيب (١٥٣/٦) من طريق المصنّف ـ به، وكذلك ابن عساكر (١٩٩/١لختصر) وفي المطبوعة: (كان الشمس أصيب)!، وابن أبي حفصة هو مروان، ومعن سبق هاهنا (٨٥)، و (صاحب الغريب) أي اللغة وتفسير غريب الألفاظ فيها، وفي حياة الحيوان (٢٧/١): (أبو عبيدة) بدل أبي علقمة نقلًا عن وفيات الأعيان لابن خلّكان (-) وتفسير ذلك أن الخنفساءة تسعى إلى الجعر وهم يفسرونه بالخير لأن الذي لا خير أي مال عنده لا جعر له!

عبد الله ابن أبي سعد قال: حدثني عبد الله الحسين بن إسماعيل قال: نا عبد الله ابن أبي سعد قال: حدثني عبد الله بن الحارث المروزي قال: أخبرني هاشم بن نامجوز! قال: مَرَّ الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك بعمروبن جميل التميمي ببلخ، وعمرو في مضربه يُطعم الناس، فلم يقف الفضل، ولم يُسلم عليه، فوجد عمرو في نفسه، فلما نزل الفضل، قال: ينبغي لنا أن نعين عمراً على مروءته! فبعث إليه بألف ألف.

(٩٤) فيه نظر:

\* رواه الخطيب (١٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦) من طريق المصنّف - به. وكأنه لم يسلّم عليه لأنه ليس معه مال يصله به! ، وليس هذا بعذرٍ في ترك السلام. وقوله: (لم يرد عليه السلام) ليست في النسختين.

## [الأسخياء ٣٦ - عبد الرحمن الكِندي]

٩٥ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا أبو العباس محمد بن يونس بن موسى قال: كنت عند أبي نُعيم، فجاءه ابنه عبد الرحمن يكلمه أن يكلُّم له رجلا في حاجته، فقال: يا بني لا تخلق وجهى فقد ذهب الأحرار، فأعاد عليه، فزبره، ثم أقبل على فقال: يا محمد بن يونس. قلت: لبيك وسعديك قال: إن الغناء عن الناس باب جسيم، ثم قال: لقد جاءني حفصٌ بنُ غياث ومحمد بن بشر معهم رجل، فقالا: يا أبا نعيم، قم معنا إلى عبد الرحمن الكِنَّدي في حاجةٍ لهذا الرجل. قال أبو نعيم: وكان الكِنَّدي كريهاً ما شئت، فأتيناه، فابتدأ محمد بن بشر، فقال: يا أبا محمد، جئناك في حاجة لا نهتك لك عرضاً، ولا نثلم لك مالًا، ولا نَكْلُمُ لك جاهاً! فغضب، وقال: مِثْلِي لا يقضي هذه: لا تثلم لي مالا، ولا تهتك لي عرضاً، ولا تكلم لي جاهاً! وغضب، ودخل، فقلت لهم: ندعه اليوم، ونغدو غداً فغدونا عليه. قلنا: يا أبا عُمر، قد أفسد علينا محمد بن بشر، فابتدأ أنت! قال حفص: يا أبا محمد، نعرض الحاجة، وأنت مخيرً في القضاء! قال: وما هي؟ قال: إن هذا الرجل اشتريت منه ضيعةً بهائة ألف: هي قُوته وقُوتُ عياله، وقد جئناك طالبين أن تُقيله، وتأخذ المائة الألف! فقال: ليس إلى الإِقالة سبيل، ولكن يا بُنيُّ هاتِ عهدة الرجل، فجاء بها، فأقبل على حفص، فقال: يا أبا عُمر، وعلى محمد بن بشر، فقال: يا أبا عبد الله، وعلى ع فقال: يا أبا نعيم، اشهدوا على أنَّ هذه الضيعة لهذا الرجل بحقوقها: كما لا حق لي فيها، ولا دعوى، ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، ورُدَّ يا بُني عليه المائة الألف وخراجها عليَّ. قال أبو نعيم: فنحنُ اليومَ في كُسَيْرِ وعُوَيْرٍ!

(٩٥) فيه نظر: القطَّان هو أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن عبّاد القطَّان ثقة (الخطيب ٥/٥٥ ـ ٤٦)، ومحمد بن يونس هو الكديمي اتهم بوضع الحديث وقال أحمد بن حنبل وغيره: (حسن الحديث) وقال الدارقطني: (كل من حسن أمره لم يقف على خبره) والله أعلم. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين سمع الأعمش والثوري وغيرهما، وهو ثقة مشهور. وقوله: (كسير وعويرٌ) هذا من أمثال العرب يقولون: (كسيرٌ وعويرٌ، وكلَّ غير خيرٍ) يعنون الخصلتين المكروهين والرجلين الرديئين (أمثال العسكري ٢ /٧٢). ومن هذا الباب في فساد الناس وذهاب الكرم وأهله ما رواه الخطيب (١٢٧/٢) عن الحسن بن أبي بكر عن القطان عن الكديمي قال: سمعتُ أبا نعيم يقول: كثر تعجبني من قول عائشة (رضي الله عنها) ـ (يعني تمثلاً، وإلا فهو شعر لبيد):

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب (وعجيبة أنها تقول ذلك في عصرها)، ولكن أبو نعيم يقول:

خلفأ النسناس أراذل الناس فاستقلوا في أناس نعدُّهم من عديدٍ كلما جئتُ أبتغي النيل منهم وبكوالي حتى تمنيت أني فتُشوا فليسوا بناس فإذا بياس السؤال قبل بدروني فرأساً براس مفلت منهم

### [خاتمـة]

97 حدثنا محمد بن أحمد الصوّاف نا أحمد بن المغلّس قال: سمعت محمد بن سياعة يقول: سمعت محمداً يقول: سمعت أبا حنيفة: يقول لا أرى أن أعددً بخيلًا؟ فقيل له: وكيف ذاك؟ قال يحمله البخل على التقصي . . . فوق حقه مخافة أن يغبن ، فمن كان هكذا لا يكون مأموناً! (٩٦) باطل: أحمد هو ابن محمد بن الصلت بن المغلس كذّاب، قال الدارقطني : (مناقب أبي حنيفة موضوعة كلها وضعها أحمد بن المغلس الحماني) وانظر لسان الميزان (١/ ٢٦٩ - ٢٧٢).

## سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك

## فهارس

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ \_ حديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم .
  - ٣ ـ الفوائد.
  - ٤ فوائد الأسهاء.
  - ٥ أسماء الأسخياء.

(تنبيه) الرقم هو رقم الجديث لا رقم الصحيفة.

#### (٤١) سورة فصلت

٣٤ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
 (٣٦) سورة الإنسان
 إنها نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء

## ثانيا: حديث رسول الله عليه

#### حرف الألف

| ٣٤         | أتاني جبريل برسالة من ربي                                   | عائشــة         |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>7</b> V | أحب الأعمال إلى الله أدومها                                 |                 |
| ۸٥ ،       | احثوا في وجوه المداحين التراب                               |                 |
|            | د إذا ابتغيتم المعروف فابتغوه عند حسان الوجوه = السخاء شجرة | عبدالله بن جراه |
|            | إذا شك أحدكم في الأمر = فإذا شك                             | المقداد         |
| ۸ و۹       | ،اصنع المعروف إلى أهله                                      | علي بن الحسين   |
|            |                                                             | وجابر           |
|            | اطلبوا المعروف من رحماء أمتى =                              | علي             |
|            | إن الله خلق المعروف =                                       | -               |
|            | إن الله جعل للمعروف                                         |                 |
| ٥٣         | أعيار أمتى بين المستين                                      |                 |
| ·          | أقيلوا ذوي الهيئات = تجاوزوا عن ذنب السخى                   | عائشة           |
| ۹۸         | ألبان البقر شفاء                                            |                 |
|            | الذي يحنو عليكن = لا يحنو عليكن                             |                 |
|            | إن أحب عباد الله إلى الله من حبب إليه المعروف =             | أبو سعيد        |
|            | إن الله جعل للمعروف وجوهاً                                  |                 |
|            | إن الذي يحنو عليكن = لا يحنو عليكن                          | عائشة           |
|            | إن الله خلق المعروف = إن الله جعل للمعروف                   | أبو سعيد        |
| Y7         | إن الله عز وجل جعل للمعروف وجوهاً                           | أبو سعيد        |
|            |                                                             |                 |

## أولا: القرآن

## (٢) سورة البقرة

| ۸۳         | ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً '                     | 777         |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|
| ٢٨         | الشيطان يعدكم الفقر                               | 77.         |
| 77         | إن تبدوا الصدقات فنعها هي وإن تخفوها              | <b>YV</b> 1 |
| ٥٦ و٦٦ و٧٧ | تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس                     | ۲۷۳         |
|            | (٣) سورة آل عمران                                 |             |
|            | لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون                | ٥٦          |
| ·          | (٥) سورة المائدة                                  |             |
| 0          | ورضيت لكم الإِسلام دينا                           | ۳           |
|            | (٦) سورة الأنعام                                  |             |
| ۸۱         | إنه لا يحب المسرفين                               | 181         |
|            | (١٧) سورة الإسراء                                 |             |
| ۸۱         | ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين | 17          |
|            | (٢٥) سورة الفرقان                                 |             |
| A1 .       | والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا                       | ٦٧          |
|            | (٢٤) سورة الشعراء                                 |             |
| ٨٥         | والشعراء يتبعهم الغاوون                           | 445         |
|            | (۳٤) سورة سبأ                                     |             |
| ۷۷ و۷ و ۱۸ | وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه                       | 49          |
|            |                                                   |             |

#### حرف الدال الدال على الخير كفاعله = كل معروف صدقة أبن عمرو 41 حرف الذال ذكرت شيئاً من تبر عندنا أنس 4 حرف الراء ردي عليّ قول اليهودي = أتاني جبريل عائشة حرف السين سمان يوم أحد طلحة الخير = أنت ياطلحة الفياض طلحة 44 سلفى في الدنيا والآخرة = طلحة 44 أنت يا طلحة الفياض علي بن الحسين السخاء شجرة من شجر الجنة 7 .0 وأبوهر يرة السخى قريب من الله عائشة ۳ وځ و۷ حرف الشي شاب سفيه سخي = السخي قريب من الله ابن عباس حرف الصاد صدقة السر تطفىء غضب الرب 77 حرف الفاء فإذا شك أحدكم في الأمر المقداد 44 حرف القاف قال الله تعالى هذا دين = قال الله تعالى الإسلام دين جابر

١١٥١٠

قال الله عز وجل الإسلام دين أرتضيه

جابر

|                 | إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض = إن بدلاء أمتي | أبوالدرداء/ ق |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                 | إن أمركن لَمَّا يهمني = لا يحنو عليكن         |               |
| VV              | إن باب الرزق مفتوح                            |               |
| ١٣ و١٤ و١٥      | إن بدلاء أمتي لم يدخلوا                       | _             |
| •               | إن دعامة أمتي = إن بدلاء أمتي                 | أئس           |
| 44              | إن من حافظ على أمهات المؤمنين                 |               |
|                 | د إن السخاء شجرة = السخاء شجرة                |               |
| 27 617 677      | أنت يا طلحة الفياض                            | سلمة          |
|                 | إنكن لأهم = لا يحنو عليكن                     | عائشة         |
| ٣٩              | إني لأرجو لهن من بعدي الصدّيقين               | المقداد       |
| <b>40 و 30</b>  | أيها رجل صنع إلى أخيه معروفا                  | عائشة         |
|                 | أيها رجل صنع إلى أخيه معروفا =                | •             |
| <b>۲۶ و ۳</b> ۰ | يا محمد من اصطنع إلى أخيه                     |               |
|                 | الأبدال ستون رجلًا = إن أبدال أمتي            | علي           |
|                 | حرف التاء                                     |               |
|                 | تجافوا عن ذنب السخي = تجاوزوا                 | ابن مسعود     |
| **              | تجاوزوا عن ذنب السخي                          | ابن مسعود     |
| 7.5             | فرتمسكوا ببقايا المصائب                       | موسى بن جع    |
|                 | حرف الجيم                                     |               |
| 17              | جاءني جبريل فقال إن الله ارتضى                | أبو سعيد      |
| ١٧ و١٧          | . ي برين<br>الجنة دار الأسخياء                | عائشة         |
|                 | حرف الخاء                                     |               |
|                 |                                               | ε.            |
| wa              | خيركم خيركم لأهلي من بعدي =                   | أبوهريرة      |
| 44              | لا يحنو عليكن                                 |               |

## حرف الواو

| عائشة             | والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة بخيل = الجنة دار الأسخياء         |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| المقداد           | ولكن الصدّيقين هم المتصدقون = إني لأرجو لهن من بعدي             |    |
| أبن مسعود         | لا يذهب السخاء على الله = تجاوزوا عن ذنب السخي                  |    |
| ابن مس <b>عود</b> | لا يذهب السخاء على الله = تجاوزوا عن ذنب السخي                  |    |
| ابن مسعود         | لايزال أربعون رجلًا = إن بدلاء أمتي                             |    |
| عبدالرحمن بن عوف  | الا يعطف عليكن بعدي الم                                         | 49 |
| ابن عمر عن أبيّ   | يا أُبَيَّ إِنْ الله جعل للمعروف وجوهاً = إِنْ الله جعل للمعروف |    |
| أنس والمزبير      | يازبير إن مفاتيح الرزق = إن باب الرزق                           |    |
| عائشة             | ياعائشة إذا حشر الله الخلائق                                    | ٣٤ |
| عائشة             | ياعائشة كيف قال الشاعر = مالليهودي قاتله الله = لقد جاءني جبريل |    |
| عائشة             | يا عائشة ما فعلت أبياتك                                         | ٣٤ |
| علي               | ياعلي كن سخياً = اصنع المعروف إلى أهله                          |    |
| أبوهر يرة         | ید الله ملأی                                                    | ١  |
|                   |                                                                 |    |

# ثالثا: الفوائد الأدب

| 74         | آداب الأخوة                           |
|------------|---------------------------------------|
|            | السلام:                               |
| 98 (97 (1) | التسليم ورده ومن امتنع عن رده الغدر!! |
| ۸۱         | آداب المجلس: خصوصية من يجلس من اليمين |
| 04         | آداب المجلس: أين يجلس من الشمس        |
| VV         | الحياء                                |
| 77         | الحلم:                                |
| ١٣         | فضل سلامة الصدر للمسلمين              |
| 14         | يقي عرضه بالمال والكلمة الطيبة        |

| ۱ و۸۷       | قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك                                | أبوهريرة       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.          | قال جبريل قال الله تعالى هذا دين                              | جابر           |
|             | حرف الكاف                                                     |                |
| Ļ           | كان رجل ممن كان قبلكم يداين الناس = تجاوزوا عن ذنب السخي      | أبوهريرة       |
| و۱۹ و۲۰ و۲۱ | كل معروف صدقة                                                 | جابر وأبوسعيد  |
|             | ن مسعود                                                       | وابن عمرو وابر |
| ۱۹ و۲۰ و۲۱  | كل معروف صنعته                                                | ابن عمر        |
| 19          | كل معروف فعلته إلى غني                                        | جابر           |
| ·           | حرف اللام                                                     |                |
| 40          | لقد جاءني جبريل برسالة                                        | عائشة          |
|             | حرف الميم                                                     |                |
|             | ما أنت يا طلحة إلا فياض = أنت يا طلحة الفياض                  | سلمة           |
|             | ما أنفق الرجل على أهله ونفسه = كل معروف صدقة                  | جابر           |
| 70 - 77     | ما جُبل ولي لله إلا على السخاء                                | عائشة وعروة    |
| ٣           | ما ظن محمد بالله                                              | عائشة          |
|             | ما وقى به المرء عرضه = كل معروف صدقة                          | جابر           |
|             | من أراد أن تستجاب له دعوته                                    | ابن عمر        |
|             | من استطاع منكم أن يقي عرضه = ما وقي به المرء عرضه             | أنس            |
| 4.5         | من أو لى معروفاً                                              | عائشة          |
| ·           | من صنع معروفاً إلى غنى = كل معروف فعلته                       | مجاهد          |
| 45          | من لم يشكر الناس لم يشكر الله = يا عائشة إذا حشر الله الخلائق |                |
| **          | من سره أن تنفس له كربته                                       | عباد           |
|             | حرف الهاء                                                     |                |
| 45          | ل هكذا قال جبريل من صنعت إليه يد                              | شیخ من قریش    |

| ,          |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 11         | الاحتضار: من بكي لديونه                     |
| ٧١         | الاحتضار: رفق ملك الموت بالأسخياء           |
| ٧٥         | الجنازة: من اعترض الجنازة لديون صاحبها      |
| ٨٢         | القبر: المقبر يزار بالشرع لا بالجاهلية      |
| ٨٢         | القبر: هل يقال شوقًا للقبر                  |
| ٧١         | القبر: هل تؤكل أجساد الأسخياء               |
|            | الحديث                                      |
| VV         | من حدَّث ونسي                               |
| 44         | غريب الحديث: الصدّيق                        |
| •          | كيف يصنع بالمتن الضعيف والباطل إذا كان حكمة |
| ٤٤         | مراسيل يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى     |
| **         | منهج ابن حبان في الثقات                     |
|            | الزكاة                                      |
| 90         | لايطلب المرء حاجته إلا إلى الكريم           |
| 44         | فضل الصدقة                                  |
| 7.4        | فضل صدقة السر                               |
| ٥٢، ٢٦، ٧٧ | من أعطى بدون مسألة                          |
| VV         | النفقة في الحق يخلفها الله                  |
| ٧١،٧٠      | کم یعطی کل فقیر                             |
| 44,44      | ماظن رجل يبيت وعنده مال                     |
| 74         | هل يأخذ الرجل مال أخيه بدون إذنه            |
| ۸۰ ،۷٤     | من أعطى فأكثر واعتذر إلى من أعطاه           |
| 14         | الأبدال: ماجاء في الأبدال                   |
| **         | الفرق: الصوفية، الفيض                       |
| <b>^</b>   | مسألة الخروج على الأمير                     |
|            | الصلاة                                      |
| ۳.         | المساجد/ من تعمد الصلاة في الروضة           |

| ٨٥                     |         | المد: من استباح مدح الناس له           |
|------------------------|---------|----------------------------------------|
| ٧٨                     |         | الإيثار                                |
| Al                     |         | الإسراف: من قال السرف من الشرف         |
| ٧٨                     |         | السخاء: متى يكون كريبًا بحق            |
| AA                     |         | السخاء: الكبرينافي السخاء              |
| AY                     |         | السخاء: من أكرم زواره ففرق عليهم المال |
| 77, 67, 77, 1A, 7A, 7P |         | البخل                                  |
|                        |         | البخل: منع الأواخر يقطع شكر الأوائل    |
| ٨٨                     |         | الكبر                                  |
| ۸۱                     | •       | السب                                   |
|                        | الأطعمة |                                        |
| 04                     |         | صفة طعام الصالحين                      |
|                        | الإمارة |                                        |
| ۸٠                     |         | مسألة الخروج على الأمير                |
| ٨١                     |         | كراهة تولي الأعمال لهم                 |
|                        | الأموال |                                        |
| 97 (91                 |         | أول من وضعت صورته عي الدينار           |
| ۱۲، ۵۷                 | 4.      | الديون                                 |
| YV . 0A                |         | الديون من اشتكى للإمام ديونه           |
| ۸۳                     |         | من ذكر عطيته لغير المنّ بها            |
| 90                     |         | إقالة المشتري                          |
| ٦.                     |         | كل يبيع الرجل رداءه                    |
| YA .                   | ·       | من باع عقاره ليتصدق                    |
|                        | التعبير |                                        |
| 44                     |         | تعبير الخرء بالخير                     |
| 44                     |         | إذا رأى خنفساءة                        |
|                        | الجنائز |                                        |
| ٧١                     |         | الاحتضار هاريقال اللهم هون عليه        |

|   | 4.  | محمد بن إبراهيم الفزاري النجومي                                 |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------|
| - | 77  | محمد بن أسامة بن زيد                                            |
|   | ٨٥  | مروان بن أبي حفصة                                               |
|   | VV  | هارون بن عبدالله الزهري                                         |
|   | 70  | أبو الأسود الدئلي                                               |
|   | 77  | أبو يحيى الثقفي = عبدالرحمن الثقفي                              |
|   |     |                                                                 |
|   |     | خامسا: الأسخياء                                                 |
|   | 44  | ١ ـ طلحة رضي الله عنه                                           |
|   | ٣٤  | ٢ ـ عائشة بنت الصديق رضي الله عنها                              |
|   | 44  | ٣ ـ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه                               |
|   | ٤١  | ٤، ٥ ـ سعد بن عبادة رضي الله عنه                                |
|   | ٤١  | ه _ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنها                           |
|   | 04  | ٦ _ عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما                              |
|   | 70  | ٧ ـ عبدالله بن عُمر رضي الله عنهما                              |
|   | ٥٧  | ٨ ـ النعمان بن بشير رضي الله عنهما                              |
|   | ٥٨  | ٩ ـ لَبيد بن ربيعة رضي الله عنه                                 |
|   | ٥٩  | ١٠ _ َ ضرار بن القعقاعُ رضي الله عنه                            |
|   | ٦.  | ١١ ـ الضحاك بن قيس ـ رحمه الله                                  |
|   | 71  | ١٢ _ علي بن الحسين ـ رحمهما الله تعالى                          |
|   | 74  | ١٣ ـ أبو جعفر محمد بن علي رحمهم الله                            |
|   | 7.5 | ۱۶ ـ موسى بن جعفر بن محمد ـ رحمهم الله                          |
|   | 70  | ١٥ ـ عبيدالله بن أي بكرة ـ رحمه الله                            |
|   | ٧٠  | ١٦ _ مكحول _ رحمه الله                                          |
|   | ٧١  | ١٧ ـ (عبد) الحكم بن عبدالمطلب                                   |
|   | ٧٧  | ١٨ ـ خيثمة بن عبدالرحمن ـ رحمه الله                             |
|   | ٧٣  | ١٩ _ جماعة من الصُّحابة ـ رضي الله عنهم، والتابعين ـ رحمهم الله |
|   | ٧٤  | ٢٠ _ إبراهيم بن محمد بن طلحة رحمهم الله                         |
|   |     |                                                                 |

| ·      | الطب                                     |
|--------|------------------------------------------|
| ٦٩ ،٦٨ | التداوي بلبن البقر والجاموس وهل يجلس فيه |
| ٧٢     | عيادة المريض: عيادة أهل الحيوان المريض   |
|        | العارية                                  |
| ۷۳،٦٨  | من كان لايعير وإنها يهدي ولا يقرض        |
|        | العتق                                    |
| 70,15  | من أعتق عبده وقد غلت قيمته               |
|        | العلم                                    |
| ٩.     | ذم علم النجوم                            |
|        | المفرائض                                 |
| 97     | كيف يفعل بدين الميت                      |
|        | الفضائل                                  |
| 44     | أمهات المؤمنين. فضلهن وفضل من حافظ عليهن |
|        | القروض                                   |
| ٧٣     | من كان يَعُدُّ القرض من البخل            |
|        | القضاء والشهادات                         |

## رابعا: فوائد الأسماء

اللباس

هل يعدُّل البخيل

إذا رأى على أخيه ثوبًا رثًا

97

| ۸١     | أحمد بن يزيد بن أسيد السلمي               |
|--------|-------------------------------------------|
| 40     | حسين بن رستم أثنى عليه مالك               |
| ۲۲، ۲۲ | سعید بن عثان بن عفان                      |
| ٥٩     | الضحاك بن مسلم                            |
| 7.8    | عيسى بن محمد بن مغيث القرظبي (أبو المغيث) |
| 90     | الفضل بن دكين                             |

| ·             |                              |
|---------------|------------------------------|
| ٧٦            | ٢١ _ محمد بن عبدالله العباسي |
| VV            | ٢٢ _ محمد بن عُمر الواقدي    |
| ۸٠            | ٢٣ _ إبراهيم بن محمد العباسي |
| ٨١            | ٢٤ ـ طاهر بن الحسين          |
| ٨١            | ۲۵ _ عبدالله بن طاهر         |
| AY            | ۲۲ ـ طلحة بن طاهر            |
| ٨٣            | ۲۷ ۔ یزید بن المهلّب         |
| ٨٤            | ۲۸ _ محمد بن عبّاد           |
| <b>Ao</b> , 3 | ۲۹ ـ مَعْن بن زائدة          |
|               | ۳۰ ـ الفضل بن سهل            |
| AY            | ۳۱ ـ عمارة بن حمزة           |
| A             | ۳۲ ـ يغقوب بن داود           |
| 4.            | ٣٣ _ يحيى بن خالد            |
| 4.            | ۳۲ ـ جعفر بن يجيى            |
| 4.            | ٣٥ ـ خالد بن يحيى            |
| 40            | ٣٦ ـ عبدالرحمن الكِنْدي      |
| 47            | خاتمة                        |
|               |                              |

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

مطاع لن جمية بالناكرة